

## المسئلة الشرقية

﴿ تَأْلَيْفُ المُرحُومُ ﴾

مصطفی کامِل باث .

الجزء الاول

﴿ الطبعة النانية ﴾

﴿ -حَمْوق الطُّبْعُ وَالنَّشْرُ وَالنَّهُ ۗ ﴾

محفوظة للورثة

19:50

مُطِّبعة ﴿ اللَّواءِ > بشارع النَّواوين عَرْدٌ ٢٩ بعدر ﴾



- ﴿ مصطفى كامل ماشا ﴾ ﴿ فَ الرابعة والعشرين من عمره ﴾

## بِيِّمُ السِّهُ الْحَجَّالِ حَجَيْرٌ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه خير الا نبياء والمرسلين . (وبعد) فقد شهد هذا العام فوز الدولة العلمية في حربها مع اليونان فوزا عظما وانتصارها نصرا مينا ورأى العالمون بين أصدقاء للدولة وأعداء براهين حياتها وحلائل شبيتها . فانتعشت نفوس أبنائها وأصدقائها وطمس الله على قلوب خصومها وأعدائها حيث قضى لها بما قضى من الفوز والنصر والسهو والرفعة

وقد طلب منى بعد انهاء الحرب بعض أصدقاء محسنون الظن بشخصى الضعيف ان اكتب تاريخ هـــذه الحرب الشهيرة فأجبت الطلب لاعن شــعور بمقدرتى على ذلك بل عن سرور جزيل وحبور نادر المثيل بمــا نالت الدولة العليــة حماها الله

وقد أحبت أن أقدم للقراء الكرام قبل الريخ الحرب ملخصا عن المسئلة الشرقية التي هي موضوع اشتغال الشرقيين والغربيين. وانى أسأل القراء الكرام عدرا اذا كنت اضطررت للايجاز في بيان المسئلة الشرقية فقد قضى على الوقت بذلك. وأؤمل العودة لموضوعها في فرصة أخرى مع بيان أوفي وأشنى

وانى أضرع الى اللة فاطر السموات والارضمن فؤاد علص وقلب صادق أن يهب الدولة العلية القوة الابدية والنصر السرمدى ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة . وأن يحفظ للدولة العثمانية حاي حاها وللاسلام امامه وناصره جلالة السلطان الاعظم والخليفة الاكبرالغازى (المنافقة المنافقة على وأن يحفظ لمصر في ظل جلالته عزيزها الحبوب واميرها المعظم سمو الخديوى (عباس حلى باشا الثاني) ان ربى سميع عيب

مصر فی شعبان سنة ۱۳۱۰ — يناير سنة ۱۸۹۸ (مصطفی کامل )

## المسألة الشرقيسة

## « N

اتفق الكتاب والسياسيون على ان المسئلة الشرقية هي مسئلة النزاع القائم بين بعض دول أوروبا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة نحت سلطانها وبعبارة أخرى هي مسئلة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا . وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب بأن المسئلة الشرقيــة هي حروبصليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الاسلام وبين دول المسيحية . الا أن هذا التعريف وان كان فيه شيء من الحقيقة فليس بصحيح تماما . لأن الدول التي تنازع الدولة العليـة وجودها لاتعاديها باسم الدين فقط بل في الغالب تعاديها طمعاً في نوال شيء من أملاكها . وقد أرانا التاريخ أحوالا كثيرة لم يستعمل الدين فيها الاسلاحاً أو وسيلة لنوال غرض جوهري فهو ستار تخنفي وراءه أغراض شتي

وأطماع مختلفة

والذي راجع تاريخ الدولة العلية ويقلب صحائف أمورها من أول وجودها الى اليوم يرى ان المسئلة الشرقية فشأت مع الدولة نفسها . أى انه منيذ وطأت أقدام الترك ثرى أوروبا وأسسوا دولهم الفخمة قام بيهم وبين بعض الدول الاوروبية النزاع الشديد ودارت الحروب العديدة . وبالجملة فانه منذ ظهرت صولة الترك في أوروبا أخذت بعض الدول على عهدتها معاداة الدولة ومطاردتها والعمل على اخراجها منهاته القارة . ولكنها أعمال حبطت وآمال خابت اخراجها من بقاء دولة آل عثمان من أول الامورالضرورية اللازمة لسلامة بني الانسان

وقد وهب الله الدولة العُمَانية سلطة عالية ورهبة عظيمة حينا طويلا من الزمان فأخضمت لسلطانها الامم والدول وأرهبت بقوتها وعظمها كل قوى وكل عظيم ورفعت رايبها الهلالية الحليلة على أصقاع شاسعة وأقطار واسعة . فابقت فتوحاتها وانتصاراتها في نقوس الامم المقهورة بغضاء كامنة

وعـداوة لدودة . فكان ذلك السب الاول فى الحروب المدىدة التي وجهت ضدها وأتيمت فى وجهها

ولما كانت البلاد الواقعة تحت سلطة الدولة العلية من أجل بلاد العالم وأغناها فقد تاقت نفوس أصحاب الدول الاوروبية لاخراج الترك من هذه البلاد وتقسيمها بنها . فكانت هذه الدول تحارب الدولة العلية بأمل تقسيمها شيئا فشيئا والاستيلاء على أجزا بها جزءاً فجزءاً. وهذا هوسبب آخر لعداوة بعض الدول الاوروبية للدولة العلية

واذا دققنا النظر في سبب العداوة الشهور وهو مسئلة الدين وجدنا ان الدولة العلية هي الدولة الوحيدة في دول الارض التي عاملت رعاياها الذين يدينون بغير دينها بالنسامح والتساهل والاعتدال. فقيد البعث أوامر الشرع الشريف وتركت للمسيحيين حرية دياناتهم وعوائدهم وتقاليدهم واحترمت عقائدهم كل الاحترام فعاشوا طويلاممتين بهاته الحرية علىحين ان مسيحي اسبانيا قتلوا المسلمين لاتهم مسلمون وهتكوا أعراض نسائهم وحرمة بيوتهم ومارجموا انسانا.

ولم تكتفالدولةالعلية حماها الله بحسن معاملةالمسيحيين واحترام أديانهم وعقائده بل عاملهم كأعز أبنائها المسلمين ولم تميزيين هؤلاء وبينهم وسلكت مع الكل طريق المساواة وعينت الكثيرين من المسيحيين فى المناصب الساميــة والوظائف العلية وأتمنتهم على أمورها وجعلتهم محسل ثقتها وبقاء المسيحيين الى اليوم في الدولة العليمة أكبر شاهد على اعتبدالها الديني في الماضي وفي الحاضر بل بقاء الجنسيات المختلفة كالبلغار والصربواليونان وغيرهادليلساطع وبرهان قاطع على أن الدولة العلية احترمت من نفسها وبمحضارادتها دين الذين وقعوا تحتسلطتها ولم تقهر أحداً على اعتناق الدين. الاسلامي. ويمترف الكتاب والمؤرخون جميماً بل ويمترف كل انسان في الوجود مجرد عن النسرض الاعمى ان الدولة. العليَّة كان في قدرتها نوم كانت أقوى دول الارض أن تجبر كل السيحيين في بلادها على اعتناق دين الاسلام أو أن تطردهم من أراضها اذا خالفوا رغبتها. ولكمها احترمت الشرع الشريف فاحترمت الدين المسيحي وأصحامه وهى حقيقة يقررها التاريخ وينطق بها كل منصف عب لها . ولكن من غرائب أحوال هذا الوجود أن هذه الفضيلة السامية . وهذه المكرمة الفريدة كانت أكبرسبب لكل مالحق الدولة العلية من الضرر والاجحاف وأصلا لكل ماحل بها من المصائب والبلايا . فاحترامها لعقائد المسيحيين على اختلاف أنواعهم أقام أمامها بعض دول أوروبا مججة المسيحيين أنفسهم وكان سبباً لحروب جمة

فسئلة اختلاف الدين في الدولة العليمة التي هي تليجة الاعتمال الديني والعدل والانصاف كانت ولا تزال الداء الدفين الذي يهدد حياة الدولة من وقت الى آخر . فتداخل الدول الاوروبيمة في شؤون الدولة العلية باسم المسيحيين الحكومين بها ومضايقة أورو باللدولة باسم هؤلاء المسيحيين والانذارات واضطر ابات الدولة تقوم باسم هؤلاء المسيحيين والانذارات التي توجه للدولة ترجه باسم هؤلاء المسيحيين بل وأغلب المي توجه الدولة ترجه باسم هؤلاء المسيحيين بل وأغلب ما لحروب التي جرت مع الدولة جرت باسم هؤلاء المسيحيين بل وأغلب ويعلم الله انهم سعداء الحظ في الدولة العلية وان تداخل أوروبا

بحجة نصرتهم لالزوم له البتة

ولو أنصفت الدول الاوروبية قليـــلا لاعترفت لهذه الحقيقة الواضحةوهي ان المسيحيين فىالدولة العلية لاينقصون عن السلمين في حسن المعاملة ان لم يكونوا من الراجحين. وهاهم اليهود لا يشورون ولا يهيجون ولا يشتكون ولا يتألمون بل محمــدون الدولة ليلا ونهاراً في السراء والضراء ويسبحون في كل آونة بنعمها علمهم وحسن رعايمها لهم . وما ذلك الا لأنه لا نوجد فى الدول الاوروبية دولة تدغى الدفاع عمهم والعمل لمصالحهم فهم ليسوا بآلات في الدولة ضد الدولة بل هم يعرفون من أنفسهم أنهم عُمَانيون ممتعون بكل الحقوق العثمانية . وأما العناصر التي كالارمن تستعملها بعض الدول كانكاترا فهي تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية . وقد ثبت ذلك جليا في المسئلة الارمنية وشوهد أن الارمن الكاثوليك كانوا على سكينة نامة ينهاكان البروستانت يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية

فسئلة الدين في الدولة العليـة هي الآلة اَلقوية التي

يستعملها أصحاب الدسائس والغايات وأولئك الذين يثورون بدسائس أعداء الدولة الها يثورون ضد أنفسهم ويقضون على حياتهم وسعادتهم بعبتهم وجنوبهم واتباعهم لأوام أعداء الدولة الحركين لهم. فالذين ماتوا من الارمن في الحوادث الارمنية الها ماتوا فريسة الدسائس الانكليزية. بل والذين ماتوا في كريد ماتوا فريسة الدسائس الانكليزية. بل والذين ماتوا من جنود اليونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الانكليزية من جنود اليونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الانكليزية من الماتوا ومن يعمل بنصيحة أعداء الدولة ويتبع أوامر هم فجزاؤه مانال الارمن واليونان

وبديهى ان دولة مثل دولة انكاترا التي تدعى محسة المسيحيين في الشرق و العمل لراحهم وسعادتهم لو كانت صادقة في دعواها لرأت من الواجب عليها أن تصافي الدولة العلية حتى تنال منها متمناها بشأن المسيحيين . والا فن الجنون في السياسة أن تدعي انكاترا محبة المسيحيين ثم تعادى الدولة العلية القابضة ييديها على زمام أمور المسيحيين . فهل يقبل العقل البشرى ان دولة قوية كالدولة العلية تعمل في بلادها

على خلاف رغبتها وتنيل أصدقاء الانكليز أى أصدقاء ألد أعداً ثها الراحة والسعادة والهناء? هل يقبل العقل البشرى ان المسيحيين المدافعة عنهم انكلترا يعادون المسلمين ثم يسألونهم معاملتهم بالرقة واللطف وحسن العناية بهم ?

ان الاتفاق والوفاق بين المسلمين والمسيحيين في الدولة العلية لا يكون تتيجة الصغط والقوة بل تتيجة الميل المتبادل وحسن النية من الحانبين والاخلاص والوفاء للدولة العلية . واذا كانت دول أوروبا تريد حقيقة سعادة المسيحيين في الشرق فأول واجب عليها هو أن تأمرهم بالامتثال لاوامر الدولة والتعلق بها والاخلاص في خدمتها . والا فالدولة أو فالدول العاملة على القاء بذور الشقاق والعداوة بين المسلمين والمسيحيين لا تجني ويستحيل أن تجني شيئاً آخر غير العداوة المرة والخصومة الشديدة

وغى عن البيان ان المسلمين فى الدولة العليمة متى رأوا فريقا من أخداتهم المسيحيين يعمل بأواس الاجنى عدوه خائنا للوطن العماني ناكثا لعهد الدولة العمانية أى عدوم

دخيلا في الوطن والملة والدولة . ووجب عليهم العمل ضده بكل مافي استطاعهم قياماً واجبابهم الوطنية. وهذا هو الشأن في أمم العالم فلو فرضنا أن فريقا من الانكليز قاميوما مافى انكلترا ىاحــداث الاضطرابات والثورات تنفيــذاً لاواس دولة أجنية كالروسيا أو المانيا أو فرنسا . فأى واجب تحتمه الوطنية عندئذ على بقية الانكلنز أليس القضاء على هؤلاء الخونةالمنفذين لاوامر دولة أجنبية بكا الوسائل القائمون الثورات والاضطرابات في الدولة العليــة خونة منفبذون لاوامر أعـداء الدولة نجب على العُمانيين الصادقين اعلان العداء لهم والانتقام منهم بكل ما في الجهد. والاستطاعة

ويستحيـل الوصول كما قدمنـا الى الاتفـاق السليم الصحيح بين المسيحيين والمسلمـين فى الدولة العثمانيـة الإ. باخلاص الجميع لهــا اخلاصا تاما

هذه هي الحقيقة وحدها دون غيرها واذا كان اختلاف الدين في الدولة العليــة هو داء من ،

أدوائها بل هو أكبر أدوائها فالدخلاء في الدولة العلية داء عضال وبلية لاتعادلها بلية . فإن الذين كانوا سباً في هز عمة الدولة في حروب مختلفة هم الدخلاء والذين ساعدوا الدسائس الاجنبية ۾ الدخلاء . فقد دخل في جسم الدولة العلية كثير من الاجانب نساء ورجالا وغيروا أساءهم بأسماء اسلاميــة وعملوا على الارتقاء في المناصب حتى وصل بعضهم الي أسماها وصاروا من أقرب المقربين فعرضوا بالدولة للدمار وأطلعوا أعداءها على أسرارها. وقدانتشرالدخلاء في الزمن السالف الى كلفروع الدولة العلية حتى فى الجيش نفسه وصارت لهم سلطة عظيمة ونفوذكبير وكنت تجدمن وزراء الدولة العلية من يعمل لصالح الزوسيا مدعيا آنه روسي السياسة ومن يعمل لصالح انكاترا مُدعيا أنه انكابزي السياســة ولكن ليس مهم من كان عماني السياسة

السلطة والحول لـكانت تقوض بنيامهـا وتداعت أركانها . وان أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عثمان ووجــه ع عنايته لابطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من وجودهممر جلالة السلطان الحالى. فلقد تعلم من حرب سنة ١٨٧٧ وما جرى فها أن الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب. فعمل محكمته العالية على تبــديد قوتهم وتربية الرجال الذين برفعون شأن الدولة ويعملون لاعـــلاء قدرها. وقد برهنت الحرب الممانية اليونانية على أن للدولة اليوم رجالا من أبناكها الصادقين نخدمونها بالامانة والوفاء ويتفانون فيحبها وأن ليس للدخلاء من سبيل لنوال مآربهم السيئة . فأمثال صاحب الدولة « أدهم باشا» الذي كان مجهول الاسم عند الكثيرين من العثمانيين قبل الحرب كثيرون في الدولة العلية تظهرهم الحوادث وتعرفنا بهم وبقدره المشكلات

وان أغرب شيء في أحوال الدولة العلية وفي تاريخها يدهش أعداءها وبحير الكتاب الكارهين لها هو بقاؤها حية بعد كل المصائب التي تساقطت عليها والبلايا التي نزلت

مها. فلقد رأت هذه الدولة المُمانيـة مالم تره دولة من دول الارض القدمة والحديثة فقدكانت تتحالف معها بعض الدول كالنمسا مثملا وتعمل وهي متحالفة معهاعلي الاتفاق مع الزوسـيا على تقسيمها . وقدكانت تنظاهر انكلترا لهـــا بألصداقة والوفاء وتسعى وهي متظاهرة كذلك على ضياع أملاكها من بدها وسيقوطها في قبضها . وقيد كانت دول أورَوباً كاما تجتمع وتتحد على ماتسميه بالمبدأ المقدس مبــدأ حماية استقلال الدولة العلية وسلامتها : ثم كانت هي بعينها تجزىء الدولة العليـة باسم هذا المبدأ القــدس نفسه. وقدكان العاملون على تقويض أركان الدولة وحلها عدمدس أَقوياء . ومع ذلك كله لا تزال الدولة العليــة حماها الله قوية ثابتة الاركان تخافها أقوى الدول وتخطب ودها اسبراطور شهد العالم كله بقوته وعظمته وبأسه

ولقد يندهش الانسان غاية الاندهاش عند مايقرأ ماكان يكتب من محومائة وعشر ينسنة عن الدولة العلية . فقد كان الكتاب والسياسيون يتناقشون في مشروعات تقسيمها فالبعض كان يريد أن يؤسس مكان الدولة الملية « الاتحاد البلقاني » والبعض الآخر كان يريد اعادة ملك بيزانتان وكان سياسيو الروسيا والنمسا يتباحثون في مشروع تقسيم الدولة بين دولتهما فكل كان يضع مشروعا والجميع كانوا منفقين على ان الدولة تقصيرة الاجل وأكثرهم أملا في حياتها كان يجود عليها في مشروعه بعشرة من السنين أو عشرين عاماً. ولو بعث اليوم من القبور كتاب أو اخر القرن الماضي وسواسه ورأوا الدولة العلية قائمة عزيزة نحارب في أو اخرالقرن التاسع عشر و تنتصر و تبتاز العقبات عقبة بعد عقبة و تصرف المصائب مصيبة بعد أخرى لكذبوا أعيمهم وما صدقوا بالحقيقة

ولكن الحقيقة هي ان بقاء الدولة العلية ضرورى النوع البشرى وان في بقاء سلطانها سلامة أيم النرب وأيم الشرق وان الله جل شأنه أراد حفظ بني الانسان من تدمير بعضهم البعض ومن حروب دينية طويلة بحفظ سباج الدولة العلية و بقاء السلطنة العثمانية . فقد لاقت هذه الدولة العثمانية في حياتها الطويلة أخطاراً هائلة كانت تكني لتداعى بنياز أقوى

المالك . ومرت عليها ملمات كانت تندك لها الدول القوية والمالك القاهرة بدون أن تمس حياتها الحقيقية بسوء بل بقيت حية تدهش العالم بشبيتها

وقد أحس الكثيرون في أوروبا من رجال السياسة ومن رجال الاقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم للتوازن العام وان زوالها (لاقدر الله) يكون مجلبة للاخطار أكبر الاخطار ومشعلة لنيران يمتد لهمها بالارض شرقها وغرمها شمالها وجنوبها وان هدم هذه الملكة القائمة بأمر الاسلام يكون داعية لثورة عامة من المسلمين وحرب دموية لاتمد بعدها الحروب الصليبية الا معارك صبيانية

وان الذين يدعون العمل لخير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل انسان أن تقسيم الدولة العلية أو حلها يكون الضربة القاضية على مسيحي الشرق عموماً قبل مسلميه. فقد أجم العقلاء والبصيرون بعواقب الامور على أن دولة آل عمان لا نزول من الوجود الا ودماء المسلمين والمسيحيين تيجرى كالانهار والبحار في كل واد

وهى الملمة التي يجب على محبي الانسانية الصادقين في عجبهم العمل لمنع وقوعها ودفعها بتعضيد الدولة العلية وتقوية سلطانها

ولقد اعتقدت الآن الروسيا كما اعتقدت النمسا ـ وقد كانتا العدوتين القديمتين للدولة العلية ـ بأن تقسيم الدولة العلية أمر مستحيل فسملت كلتاهما على المحافظة على السلام العام بالمحافظة على سياج الدولة الشمانية

فقد رأت النمسا أن حروبها مع الدولة العلية أضرتها ضررا بليغا وظهرت النتائج المشئومة لهذه الحروب. فقد ضعفت النمسا وانتهى بها الامر أن فقدت أملاكها الايطالية التي تكونت منها ايطاليا الحالية وفقدت كذلك أمام موسيا جزءاً عظها من مقاطعاتها الالمانية

ولقد عملت النمسا في عهد عدائها للدولة العلية على تهييج أثم البلقان ضد السلطنة السنية باسم مبدأ الجنسيات لانها بصفتها دولة كانوليكية كان لا يمكنها أن تهيج هذه الامم الارثوذ كسية باسم الدين. فكانت تتيجة تهييج النمسالامم البلقان

باسم الجنسيات وبالا عليها . وذلك ان مبدأ الجنسيات نفسه وجد أنصاراً كبارا في قلب المملكة النمساوية فقامت المحر ونالت حريتها واستقلالها النوعي باسم مبدأ الجنسية المجرية . وهاهى أمةالبوهيم قأعةاليوم بالمطالبة باستقلالها النوعى باسم مبدأً الجنسية البوهيمية.وقد أصبح من الظاهر للعيان أندولة النمساتنازع نزاع الموت في الايام الحالية بفضل مبدأ الجنسية أما الؤوســيا فقد قامت داً عـا في المسئلة الشرقية باسم الدين الارثوذكسي فعملت لاخراج الرمانيين واليونانيـين والصرييين والبلغاريين وأهل الجبل الاسود من تحت سلطة الدولة العليــة باسم الدين الارثوذكسي . فنشأ عن ذلك مع استقلال هذه الامم الصغيرة عداوة شديدة بينها وبين بعضها لما وجدت في نفسها من الطمع لتوسيعداً رةأراضيها ذلك فضلا عن أن الكنيسة اليونانيةالتي هي أم الكنائس الارثوذكسية أصبحت غير معتبرةعندالبلغاريين والصربيين والنزاع القائم بين هذه الجنسيات المختلفة في مقدونيا يبين جيداً درجة عداوتهالبعضها ودرجة الخطر الذي صارت اليه يلاد البلقان يسبب مسئلة الجنس والدين

واذا محتنا فما اكتسبته الزوسيا من حروبها مع الدولة العلية نجد أنها عادت تركيا قرنا ونصف قرن وحاربتها المرار العديدة وفقدت الرجال والمال بكثرة عظيمة في كل حرب. ولم تنل فى الحقيقة من كل حروبها الا بلاد القرم والقوقاز . وقد رأت الروسيا مالم تكن تظنه أمدا وهو ان بعض البلاء الصغيرة التي حررتها كصربيا وبلغارنا واليونان ورومانيا عادتها أشد العداء. ولا تزال صربيا ورومانياواليونانسائرة في سياسة لا ترضي الخووسيا . وعلى الاخص رومانيا التي تمكن بينها وبين المانيا والنمسا والدولة العلية الصفاء والوداد ولم تعتدل بلغاريًا تفسها في سياستها مع الرَّوسيا الا في هــــذه السنين الاخيرة من يوم اعتناق البرنس بوريس ولى عهـــد بلغاريا للدين الارثوذكسي

وقد رأت الروسيا من جهة أن حروبها مع الدولة العلية لاتفيد غير انكاترا التي قوى مركزها في آسيا وفي الشرق الاقصى والتي لهـا أعظم مصلحـة في اضعاف قوة الروسيا واضاعتها الوقت والمال والرجال في حروبها مع الدولة العلية. ورأت كذلك من جهة أخرى انه يستحيل علمها أن تأخــذ الاستانة وتنفيذ وصية بطرس الاكبر لميا تلاقيه في القيام مهذا الامر من قبل الدولة العليـة ومن دول أوروبا نفسها وفي مقدمتها فرنسا حليفتها · ولذافضلت الروسيا الاهتمام بمسائل الشرق الاقصى ومسالمة تركيا . وقد تحقق العثمانيون من هذة السالة في السئلة الارمنية وفي مسئلة الحرب الاخيرة وقد شهد السياسيون بانه لانوجــد في تا ريخ علاقات الدولة العلية معَّالروسياللمسالمةوالصداقة مثل التلغراف الذي بعث به جلالة القيصر الىجلالة السلطان برجوه فيه أن يصدر أمره بايفالي الحرب مع اليونان

أما الدولة التي أصبحت في هذه السنين الاخيرة حاملة لراية العدوان ضد الدولة العلية فهي انكلترا عدوة الاسلام وعدوة مصر

فلقمد قضت هـذه الدولة أزمانا طويلة ظهرت فيها للدولة الدلية عظهر الصديقة الوفية والحليفة الامينة . وكانت

تكسب من هذه الصداقة الكاذبة بقدر ماكانت تخسر تركيا . فان لانكلترا مصلحة عظمي دا ممية في أن الروسيا تحارب تركيا لتضعف قواها فلاتستطيع مطاردة الانكليز فى الهند والشرق الاقصى ولتضعف تركيا فتستولى انكلترا على شيء من أملاكها محجة الدفاع عنها . وفوق ذلك فان انكلترا كسبت كثيرا من صداقة تركيا لها .. بقطم النظر عن المكاسب المادية والتجارية والصناعية \_ عاكانت تنيلها هذه الصداقة من النفوذ عند السلمين ومن السلطة التّامة على مسلمي الهند . فلقد كاد أهــل الهند يطردون الانكايز سن بلاده في ثورة سيباي الشهيرة لولا صداقة تركيا لهم هـذه الصداقة التي عملت المرحوم السلطان (عبد الحيد) على اصدار منشور لمسلمي الهند أمرهم فيه بالركون الى السكينة والهدو وعدم القيام باحداث الاضطرابات ضد حكومة صديقت « ملكة بريطانيا »

فاذا كان الانكليز في الهند عاشوا طويلا آمنين شر المسلمين فما الفضل في ذلك الأللدولة العلية . وهام اليوم يدعون أن تركيا «عدوتهم الحالية» وصديقتهم القديمة أوعزت الى الهنود المسلمين بالثورة فتاروا ولا يزالون ثائرين وسواء كانت ثورتهم بايعاز من تركيا ـ وهو مالا أظنه لان الثورة قائمة بها قبائل معلومة ولوكانت الدولة العلية أوعزت بالثورة لثار, مسلمو الهند جميعا \_ أو بايعاز من ضائرهم ونفوسهم . فدعواه هذه دليل ساطع على أنهم استفادوا كثيرا من تظاهره بالصداقة للدولة العلية وان اشهارهم العداوة لتركيا لا يضر الا بهم

ولقد أدركت الحكومة المثمانية من يومأن تولىأمور الدولة العلية حلالة السلطان الاسمطي (عبد الحميد الثانى) ان انكلترا خداعة فى ودها وانها تضر بمن تنظاهر لهم بالصداقة أكثر مما تضر باعدائها الظاهرين. فقد أخذت من الدولة العلية قبرص بدعوى مساعدتها صد الوسيا فى مؤتمر برلين ثم دخلت المؤتمر وخرجت منه بدون أن تستفيد تركيا من هذه المودة الانكارية الكاذبة أقل فائدة . بل ان الدولة العلية فقدت فى هذا المؤتمر مالم تفقده قط فى مؤتمر آخر

وقد شعرت آلؤوسيا كذلك بعد حرب سنة ١٨٧٧ أنها لاتستفيدمن حروبهامع تركيا مايعوض عليها خسائرها العظيمة في هذه الحروب فقضلت سياسة مسالمة الدولة على سياسة العداء . فكان هذا التاريخ مبدأ للشقاق والعداوة بين الدولة العليـة وبين انكلترا. وقد ظهرت هــذه العداوة بمظهرها التام الواضح بعد احتــلال الانكليز لمصر . حيث رأى جلالة السلطان في هـذا الاحتلال وفي خطة الانكلىز فيه وفى خداعهم لجلالته ماعلم منه ان الانكليز لاصديق لهم وانهم أكبر أعداء تركيا وأن صداقتهم القدعة الزعومة لم تكن الاحجاباً ستروا وراءه عــداوتهم المرة وأطماعهم الشديدة ضد دولة آل عُمان .

ومن ذلك الحين عملت انكاترا على دس الدسائس ضد السلطنة السنية في كل انحاء الاسلاك المحروسة فهاجت الارمن والكريديين والدروز. ولكن دسائسها لم تأت بغير تنيجة واحدة. وهي اضاف هذه العناصر التي انخذها انكاترا آلات لها واظهار قوة الدولة العلية أمام الملاكله.

وقد علمت اليوم كل العناصر على اختلافها وجميع الاجم صغيرة كانت أو كبيرة أن عدو اليونان الحقيق ليس بتركيا التي صبرت على رذائلها طويلا بل انكلترا التي شجعها على الحرب وساعدتها في السر والجهر وملأت مقدونيا من الاسلحة والدنانير الانكليزية مؤملة قيامها في وجه تركيا أثناء الحرب غابت آمالها وحبطت مساعيها ورجعت محدولة خذلانا سياسيا دونه خذلان اليونان الحربي

وقد حسب الانكليز أنهم يبلغون متمناه من مصر ووادى النيل ويضعون بذلك أبديهم على الحجر الاساسى المخلافة الاسلامية والسلطنة المثمانية . ولكن مالا ريب فيه هو أن نصيبهم في مصر الفشل عاجلا أو آجلا . ولا يغرن القراء سيرهم الحالى في بلاد وادى النيل فانماهو تتيجة ضعف رجال مصر الذين سلمت اليهم مقاليد الامور . واستيلاء الانكليز على الادارات المصرية لايؤثر مطلقا على جوهر المسئلة نفسها . وحيث فشل نابليون الاول يفشل الانكليز ولا محالة

وقد علمت انكاترا أن احتــــلالها لمصر كان ولا ﴿ ال ويكون مادام قأنما سببا للمداوة بينها وبين الدولة العلية وان المملكة العثمانية لاتقبل مطلقا الاتفاق مع انكلترا على بقائها في مصر . اذأن مسئلة مصر بالنسبة لتركبا والخيلافة تعد مسئلة حيونة . ولذلك رأت انكلترا أن بقاء السلطنة الممانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ لل.شاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر . وان خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع بدها على وإدى النيل هو هدم السلطنة العُمَانية ونقل الخلافة الاسلامية الى أيدى رجل يكون تحت وصابة الانكايز وعثابة آلة في أيديهم . . ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به استمالةالعرب لهم وقيامهم بالعصيان فى وجه الدولة العلية . ولكن العرب وغير العرب من المسلمين أرشد من أن مخدعهم الانكابز بعد مامر من الامور وما جرى من الحوادث . ولذلك أيضا كنت ترى الانكليز ينشرون فىجرائده أيامالحوادثالارمنيةمشروع تقسيم الدولة العلية حماها الله سجاعلين لانفسهم من الاملاك

الحروسة مصر وبلاد العرب أى السلطة العامة على المسلمين والذى يبغض الانكايز على الحصوص فى جلالة السلطان الحالى هو ميله الشديد الى جم كلة المسلمين حول راية الخلافة الاسلامية. وهو أمر يحول بيهم وبين أسمى أمانيهم أى ايجاد الشقاق بين المسلمين وبعضهم وخر وج بعض المسلمين على السلطنة العمانية. ومن ذلك يفهم القارىء سبب اهمام الانكايز بالافراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد حلالة السلطان الاحمام وسبب مساعدتهم لهم بكل مافى وسعهم.

وانكاترا تعلم علم اليقين أنها لواستطاعت أن تجمل خليفة المسلمين تحتوصايها أى آلة لها يكون لهاسلطة هائلة و نفوذ لاحد له في سائر الحاء المعمورة . فأنها تستطيع عندئد (لاقدر الله) أن تنفذ رغائبها عند المسلمين التابعين لها وغير التابعين واسطة هذا الخليفة . ولذلك فهى بعملها على هدم السلطنة العمانية تعمل على تحقيق غرض بعيد هو أكبر أغراضها وأمنية سياسية دونها كل الاماني

وكما أن مشروع الاستيلاء على السودان بواسطة مصر هو من المشروعات القدعة عند الانكليز \_ ويثبت ذلك ارسال غوردون وسامويل باكر الى آخرالسودان واسطة حكومة مصرالتي أحسنت الظن بالانكابز فان مشروع جعل الخلافة الاسلامية تحت وصابة الانكايز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الكثيرون من سواسهم منذ عهد بعيد . وقد كتب كتاب الانكابزفي هذاالموضوع ومنهم المستر بلانت المعروف في مصر. فقد كتب كتاماقبل احتلال الانكليز لمصرفي هذا المني سهاه (مستقبل الاسلام) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني الانكليز في مستقبل الاسلام وقدكت في فامحـة كتابه ما نصه

لا تقنطـوا فالدر ينبثر عقده ليعود أحسن فى النظام وأجمالا

أى ان هدم السلطنة المثمانية لايضر بالمسلمين بل ان هذا العقد المثمانى ينثر ليعود عقدا عربيا أحسن وأجمل ـ ولكن مالم يقله المستر بلانت هو ان قومه يريدون هـذا العقد العربي في جيد بريطانيا لافي جيد الاسلام ٠

ويين الستر بلانت في كتابه هذا قوة العالم الاسلامي وكيف ان المدير لاموره يكون قوياً واسع السلطة ويبين كذلك مشروع نابليون الاول وكيف آبه أراد أن يكون خليفة السلمين وان يقود قواه \_ وهو بريد بذلك الفات أنظار قومه الى مشروع هم القاَّمون به الآن ويبين المســتر بلانت ايضا « أن مركز الخلافة الاسلامية عجب ان يكون مَكَهُ وان الخليفة في المستقبل بجب ان يَكُون رئيسًا دينيًّا تدبر أمورهاكيف تشاء! ويعقب المستر بلانت ذلك بقوله « ان خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا لحليف ينصره ويساعده وما ذلك الحليف الا انكلترا!» وبالجملة فحضرة المؤلف لكتاب مستقبل الاسلام يرى \_ وما هو الا مترجم عن آمال أبناء جنسه \_ أن الاليق بالاسلام أن ينصب انكلترا دولة له ولم يبق للمستر بلانت الا أن يقول بأن الخليفة بجب أن يكون انكابزياً!!

يتضح جليا للقارىء مما قدمناه أن ليس للسلطنة المثمانية وبالطبع للخلافة الاســـلامية في هـــذه الايام عدو بجاهر بالمدوان لها ويعمل على دك أركامها وتقويض بنيامها غمير انكلترا . وعكن تعريف المسئلة الشرقية اليوم بأنها مسئلة النزاع القائم بين انكلترا وبين بقية دول أوروباعمافها الدولة العلية . فان معاداة انكلترا للدولة العلية هي في الحقيقةمعاداة لكل المسيحيين ولكل المسلمين أى للعالمين الغربي والشرق وان والجب أروبا أمام هذه الحرب السياسية حرب الدسائس والاكاذيب القاعة مها انكلتراضد الدولة الملية واضح جبلي. فمحم عليها اذا كانت تعمل للمحافظة على السلام العام وعلى أرواح البشر أن تحبط مساعي انكلترا في الشرق وان تقف لهـا بالمرصاد . ومن العدل ان نقول ان حكومتي فرنسا والزوسيا قامتا في المسئلة الارمنية بابطال الدسائس الانكليزية واحباط مساعى سواس انكلترا . وأظن أنه لم يناعن ذهن انسان ان انكلترا عرضت رسميا على الدول الاوروبية خلع جلالة السلطان الاستظرفر فضت الزوسياوفرنسا

طلب انكلترا قبل كل الدول . وقد قامت المــانيا في الحرب الاخيرة بواجب أوروبا كلها ضد انكلترا فتم للدولة العلية الظفر والنصر وتم لبريطانيا الفشل والخذلان

أما واجب الممانيين والمسلمين أمام عداوة انكاترا للدولة العلية فبين لاينكره الا الخونة والخوارج والسخلاء. فواجب العمانيين ان يجتمعوا جيما حول راية السلطنة السنية وان يدافعوا عن ملك بلاده بكل قواه ولو تفانى الكثيرون منهم فى هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لاعبيدا. وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمين حول راية الخلافة الاسلامية المقدسة وأن يعززوها بالاموال والارواح فنى حفظها حفظ كرامهم وشرفهم وفى بقاء مجدها رفعتهم ورفعة المقيدة الاسلامية المقدسة

## - ﴿ المسئلة الشرقية ﴾⊸

يغ

## ﴿ القرن الثامن عشر ﴾

لقد حدثت فى القرن الثامن عشر أزمة شديدة مهمة للمسئلة الشرقية هى الحرب بين الدولة العلية والروسيا التي طالت من أواخر عام ١٧٦٨ الى أوائل عام ١٧٧٥ وهذه الازمة كانت شديدة غزيرة النتأ بجوأصلا لتداخل أوروبافى أمور الدولة العثمانية باسم الدين

وقد كانت الروسيا حليفة للبروسيا في ذلك المهد عالفة أمضى عليها فريدريك الحكير ملك بروسيا وكاترينا امبراطورة الروسيا يوم ١١ اريل سنة ١٧٦٤ وكان أجلها ثماني سنوات. وسبب تداخل البروسيا في المسائل الشرقية هو تجالفها مع الروسيا نحو قرن. وداعية هذا التحالف هي العداوة الشديدة التي كانت بين النمسا والبروسيا في المائل الشرق. وقد كان يعقد أحيانا اتفاق بين تلك في مسائل الشرق. وقد كان يعقد أحيانا اتفاق بين تلك

الدول الثلاث ولكن العداوة بقيت طويلا بالرغم عن هـذه شدىدة بينها وبين بعضها

ومن أسباب تحالف الروسيا والبروسيا غير ماذكرناه اشتراكهما في المصلحة ضد بولونيا التي كانت جمهورية وقتئذ وفي حالة من الفوضى عظيمة وقدكان يروق للروسياو البروسيا بقاء نفوذهما قويا في بولونيا والعمل على زيادة الفوضى فيهما لتتمكنا من تقسيمها والاستيلاء علما

وكان قد عقد بين فرنسا والنمساعام ١٧٥٦ تحالف يضمن للنمسا مساعدة فرنسا لحربية والسياسية في كل أوروبا ويضمن لفرنسا عدم تداخل النمسا ضدها في حالة قيام الحرب بينها وبين انكلترا . وقد حصل وقتئد أن (أوجست الثالث) ملك جمهورية بولونيا توفي وأرادت الروسيا بالاتفاق مع البروسيا أن تعين بدلا عنه (ستانيسلاس أوجست بونياتووسكي) الذي كان مجبوباً عند كارينا اسبراطورة الروسيا وعاشقا من أكبر عشاقها وكانت ترى الروسيا بهذا التعيين الى القاء بذور الشقاق والشعناء بين البولونيين التعيين الى القاء بذور الشقاق والشعناء بين البولونيين

واحداث الاضطرابات فى بلادهم بواسطة هذا الملك الجديد فعمل عندئذ الوطنيون البولونيون لدى الباب العالى مستغيثين به لاحباط مساعى الروسيا فى تعيين (ستانيسلاس) ولكن سفيرا الروسيا والبروسيا بالاستانة بذلا ضد هؤلاء الوطنيين كل جهدهم

وكان من صالح النمسا وفرنسا عدم نجاح الروسيا والمحروسيا في مسعاهما لتعيين (ستانيسلاس) فرضتا الدولة العلية ضد الروسيا والمهروسيا وأظهروا لها فائدة تداخلها في صالح البولونيين ولكن المرحوم السلطان (مصطفى الثالث) كان يعجب بفريدريك ملك المجروسيا اعجاباً زائداً فلم يرض لذلك العمل ضده . سيما وان تعيين (ستانيسلاس) كان لايضر عصالح الدولة مطلقا . فم تعيين هذا الرجل ملكا لبولونيا يوم ٧ سبتمبر سنة ١٧٦٤

وما استقر هذا الرجــل على كرسى ملك بولونيا حتى خلق فيها المشاكل والاضـطرابات طبقاً لرغائب كاترينا وسهل لها التداخل فىشؤومها الداخلية . فطلب عندئذ بتاريخ

وه نوفير من السنة نفسها سفيرا الروسيا والبروسيا من حكومة بولونيا جملة طلبات خالف المصلحة البولونية فرفضها عجلس نواب بولونيا وكان رفضه هذا سببا لتداخل الروسيا فدخلت بولونيا مجيوشها الجرارة وأسالت الدماء وأنحت على الكثيرين من الابرياء واستمرت الثورات في بولونيا تباعا والعالم كله ناظر اليها بلاحراك حتى بلغث الروسيا مرامها من هذه الديار التعسة وصارت بولونيا مستقلة في الظاهر عكومة في الباطن بأهواء الروسيا وأغراضها

وفي هذه الاثناء تمين المسيو (شوازيل) وزيرا لخارجية فرنسا وكان ألد أعداء الروسيا . وعلى الخصوص كان عدوا شخصياً لكاترينا فكتب الى المسيو «دى فرجين » سفير فرنسا من الاستانة يأمره بعمل كل مافى سمته لخلق المشكلات يين الدولة العلية والروسيا وأرسل اليه ثلاثة ملايين من الفرنكات لبشترى بها ذيم بعض رجال الدولة وكان الوطنيون البولونيون حين ذاك يستغيثون بالدولة ليلا ونهاداً

وحصل ان بعض قسوس الزوسيا جاءوا بلاد الدولة وأخذوا يهيجون أهالى اليونان وكريد والجبل الاسود باسم الدين حاملين بأيديهم وعلى صدورهم الصليب . وقام وقتئذ قسيس اسمه «ستيفانو يكولو» في شهر اكتوبر عام١٧٦٧ يدعو أهالى الجبل الاسودللقيام ضد المسلمين فهاجت الاهالى هياجاً شديدا

فلما رأت الدولة ذلك ووقفت على الفظائم العديدة التي جرت في بولونيا أنذرت الدولة الروسية بالخروج من بولونيا فرفضت وكان ذلك سبب الحرب

وقد كانت الامة المثمانية ميالة الى البولونيين حتى ان المسيو «زيجلين» سفير بروسيا بالاستانة كتب الى حكومته بتاريخ ٢٦ يوليو سنة ١٧٦٨ يقول « أنه وان كانت الحكومة المثمانية مطلقة النفوذ والسلطة في بلادها ولكن للرأى العام صوتا اذا ارتفع لا تقدر الحكومة على مخالفته » وعند ماعلمت المروسيا باستعداد الدولة العلية للحرب

وعند ماعلمت الزوسيا باستعداد الدولة العليه للحرب أرسلت عساكرها واحتات «كاركوفيا». وقد أعلمت الحرب يوم ٦ اكتوبر سنة ١٧٦٨ وكان ذلك بالقاء الدولة العلية سفير الروسيا فى القصر المعروف ( بقصر السبعة أبراج ) وبهذه الصورة كانت تعلن الحرب فى القرن الماضى

وقد أرسلت الدولة عندئد منشوراً للدول الاوروبية بتاريخ ٢٠ اكتوبر سنة ١٧٦٨ أبانت فيه أسباب اعلامها الحرب للدولة الروسية قائلة «لقد تجاسرت الروسيا وقضت على حربة بولونيا وأجبرتها على قبول ملك ليس من عائلة ملوكية ولم تنتخبه الامة ملكا عليها طبقا لقوانينها وشرائمها. وأسالت الروسيا الدماء وذبحت كلمن خالف سياستها وأغراضها وخربت الاراضي والاملاك »

وقد أدهش اعلان الحرب بهذه الصورة كل رجال السياسة الاوروبية وجعل كل همه الانتفاع منها . أما المسيو (دى فرجين) سفير فرنسا فقد أعاد الى حكومته الشلانة ملايين وكتب اليها «ان رجال تركيا لاتشترى ذيمهم لابهم المعملون بمقتضى مصلحة بلادم وشرف دولهم »

والتحضير ولم تقم الحرب الحقيقية الافى شهر بوليو عام ١٧٦٥ على شواطىء بهر (الدينستر) وقد اقتدل الجيشان طويلا حول (خوتين) واختلف المؤرخون فى اثبات وجود فرق بروسية بين الجيش الروسى فقال بعضهم بوجودها بمقتضى المعاهدة التى بين الزوسيا والمجروسيا وأنكر البعض الآخر وجودها . واكن الرأى الاول أقرب الى العقل والحقيقة وفى يوم ١٦ سبتمبر هجم الجيش العماني على الجيش الروسى ووقعت بينهما معركة هائلة انهت بانتصار الروسيين واستيلائهم على مقاطعة (البغدان) . وأخذوا بعد هذه الواقعة قلاع خوتين وأزوف والجا بروج . ثما حتلت العساكر

هى عاصمة رومانيا الحالية . أما مقاطعة البندان فهى تكوّر مع مقاطعة الافلاق مملكة رومانيا نفسها

وقد اغترت الروسيا بهذا الانتصار وأرادت فصل اليونان من أملاك تركيا — وكانت أرسلت من قبل بطلا اسمه (أورلوف) ليهيج اليونانيين ضدالدولة العلية فأرسلت

الروسية يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٧٩٦ مدينة ( يوخارست ) التي

فى البحر الابيض المتوسط في آخر سنة ١٧٧٠ أسطولين الاول تحت (قيادة سبيروتوف) الروسي والثانى تحت قيادة (ألفنستون) الانكليزى وقد نجمعت عندئذ جماعات اليونان وتظاهرت بالقيام فى وجه الدولة ولكنما تفرقت شدر مدر عند تقدم الاتراك والالبانيين . فرجعت الروسيا مجني حنين ويئست من تخليص اليونان في ذلك الحين

ثم أرادت الروسيا أن تنتقم من الدولة العلية لفشل مساعها في اليونان فعاكست مراكها وأسطولها ولم تأخذ بعد حرب وقتال عنيفين الابعض السفن العمانية في «تشسه »

\* \*

ولقد كانت سياسة كل دولة من الدول الاوروبية في هـده الحرب مختلفة عن الاخرى. فكانت فرنسا مصادقة للدولة العلية ومعادية كاروسيا وكانت الدولة الوحيدة المنتصرة لبولونيا . ولكن صداقها للدولة العلية وانتصارها لبولونيا لم ينتجا أقل تنيجة لان الدول الثلاث الوسيا والنمسا

اتفقت في آخر الامركم سيراه القارىء على تجرئة ولونيا فكان من الستحيل على فرنسا مساعدة تركيا مساعدة فعلية خوفا من اشتعال نار الحرب بينها وبين الدول الاوروبية . ولكن ماكانت تخافه لنفسها تشجع الدول العلية على الاتيان به فهي كانت تخشى الحرب ولكنم آكانت أول محرضة للدولة العليــة علمها . وهكذا الدول كلها والامم جميمها متى رأت في عمل من الاعمال احمال الخير والشر تفضل أن يقوم به غيرها فان أنتج خيراً استفادت منه وان أنتج شرا اجتنب أضراره وكان « شوازيل » وزير فرنسا الا كبرذا سياســـة خرقاء حيث كانت النمسا ساخرة من تحالفها مع فرنسا لا تقبل منها نصيحة ولا تتبع لها رأيا . وكانت سياسة « شوازيل » ترمى الى اضعاف الرُّوسيا وتركيا في آن واحدكما يتضح ذلك جليا من مـذكرة رسمية أرسلها في شهر دسمبر عام ١٧٦٩ الى البرنس (كونيتز) وزير النمسا وجاء فها ( وترى فرنسا أن أحسن شيء يعود عَلى تحالفنا (أي تحالف فــرنسا والنمسا) بالفائدة هو ان تستمر الحرب بين الروسيا وتركيا مع

انتصارات متبادلة من الجانبين حتى يضعف الخصمان بدرجة واحدة . واذا ساعدتنا الايام تكون لنا الفرص كالهاوالفوائد أجمعها )

أما النمسا فكانت قد عقدت مع الروسيا في عام ١٧٥٣ معاهدة ضد الدولة العلية ولكنها بطلت عام ١٧٦٢ بسبب تحالف الروسيا مع البروسيا ولما أعلنت الحرب بين الدولة العلية والروسيا عام ١٧٦٨ اتبعت النمسا في بادىء الامرسياسة الحياد مع مسالمة الدولة العلية

وفي ختام عام ١٧٦٩ كافت النمسا سفيرها في الدولة الملية المسيو ( توجوت )أن يمرض على وزراء جلالة السلطان رغبة النمسا للتداخل في عقد الصلح بين المتحاربين . ولم تكن رغبة النمسا الحقيقية من هذا التداخل عقد الصلح بل كان غرضها الوصول الى امتلاك مقاطعة من أملاك تركيا وتوسيع نطاق الملكة النمساوية

وعملت فى الوقت نفسه على الاتفاق مع الروسياضدتر كيا!!! وأما التروسيا فقد كان ملكها وقتئذ « فريدريك الكبير » المشهور بدهائه السياسي وقدرته الفائقة على الاستفادة من كل حادث أوروني . وقد جعل سياسته في المسئلة الشرقيــة الاستفادة من الحرب بين الدوله العلية والروسيا مع المحافظة على استقلال الدولة العلية . وكتب في مذكر اله السياسية الشهيرة « أنه يوجد لنا طريقتان أمام تقدم الروسيا واتساع أمـلاكها. الاولى ايقافها في تقدمها وفتوحاتها. والثانيـة \_ وهي أحكوطريقة \_ الاستفادة من تقدمها واتساء أملاكها وفتوحاتها بمهارة » وقد اتبعفر بدريك الكبير الطريقة الثانية كما كتب في مذكراته فكان متحالفا مع الروسيا وعلى تمام الصفاءمع تركيا وبذلك كان يستفيد اكثر من غيره

ولما قامت الحرب بين الدولة العلية والروسيا كان اشتغال فريدريك الكبير منحصرا فى الوقوف على الخطة التى ستجرى عليها النمسا. هل تبقى وفية لفرنسا حليفها أى مصافية لتركيا وبولونيا أو تنخدع كلروسيا فيفقد التحالف

الروسي البروسي أهميته الاولى. وقد وجد عندئذ فريدريك بدهائه الغريب وذكائه العالى طريقة مثلى لفصل النمسا من فرنسا ولمنعها من معاداة الروسيا في الشرق وفي بولونيا ولبقاء التحالف الروسي البروسي بأهميته الاولى . فوضع لذلك مشروع تحالف ثلاثي بين الروسيا وبروسيا والنمسا يكون غرضه حل المسئلة الشرقية لافي تركيا نفسها بل في بولونيا بأن تقسيم هذه الملكة بين هاته الدول الثلاث

وهذه الامنيبة كانت أكبر أمانى فريدريك الكبير أيام حكمه لانه كان برى في تقسيم بولونيا ربحا كبير الطبروسيا واتساعا لنطاقها بضم بولونيا البروسية لها

وأول مرة فاتح السيو (سولمس) سفير بروسيا في سان بطرسبورغ المسيو (بابين) وزير الروسيا الاكبر في مسئلة تقسيم بولونيا كان جواب الوزير الروسي ان تحالف الدول التلاث يجب أن يرمى أيضا الى تقسيم الدولة العلية . فلما سمع فريدريك هذا الجواب تخوف منه وأهمل أمر التحالف الثلاثي في الظاهر

وقد قلنا أن فريدريك الكبيركان يرى في هاء الدولة العلية فائدة عظمى لبروسيا وكان يستطلع مجدة ذهف وقوة بصيرته من خلال الايام الآتية أن مودة الروسيا كلبروسيا لاتدوم أبد الدهر وأن بقاء الدولة العلية قوية يكون كحاجز حصين امام الروسيا وكصخرة عالية واقفة امامها وبالجملة تكون للبروسيا قوة عظيمة يمكن الاعمادعليما حسب مقتضى الحوادث

وقد برهنت الايام على ان فريدريك الكبير وهو أول عامل على توسيع نطاق بروسيا وأول واضع لمشروع الوحدة لالمانية الذي تم على بدى غليوم الاول وسمارك نظر نظرة بصير فجاء من سلالته جلالة الامبراطور غليوم الثاني مدركا أهمية التودد للدولة العلية وتوثيق الروابط بينه وبينها فاستفاد العالم من هذه المودة المزدوجة واستفادت المانيا منها كثيراً

ولما علم فريدريك الكبير بجواب وزير الروسيا حوف منه كما قدمنا ولكنه لم يرجع عن عزمه الاول وهو العمل على تقسيم بولونيا . فرأى لنوال هذه البغية أن يتحبب الى النمسا ويتحد معها اتحاداً سريا يوقع الروسيا فى الارتباك والبلبال فتضطر الى قبول آرائه وتدرك فائدة التحالف معه والعمل بنصائحه . وبالفعل تقابل فى مدينة (نيس) مع (جوزيف الثاني) المبراطور النمسا وابن (مارى تيريزيا) الشهيرة وتوصل الى عقد اتفاقية ودية معه فى شهر أغسطس عام ١٧٦٨

فكانت نتيجة هذه الانفاقية الالروسيا صارت في المبال زائد كما أراد فريدريك . فانها كانت نجهل مضمونها وكانت نظن انها اتفاقية عقدت للعمل صدها في المسئلة الشرقية فاضطرت الى تجديد عالفتها مع البروسيا يوم ١٧ اكتوبر سنة ١٧٦٥ واشترط جمل أجلها ممتدا الى غاية عام ١٧٨٠ فنالت بذلك البروسيا ما كانت تتمناه وهوان الروسيا عرفت مقدار تحالفها معها وصارلا رائها عندها تقدير القبول والرضى وباتفاقها مع النمسا اتفاقية ودية صارت حليفة الروسيا وصديقة النمسا ووضعت بذلك الاساس لمشروعها

العظيم . أى مشروع تقسيم بولونيا بين الدول الثلاث وقد بعث فريدريك الكبير بأخيه العرنس هنرى الى

وقد بعث فريدريك الكبير بأخيه البرنس هنرى الى سان بطرسبورغ لزيارة القيصر فوصل عاصمة الروسيا يوم ١٧٧ اكتوبر سنة ١٧٧٠ وقد تحادث كثيراً مدة وجوده في بطرسبورغ مع القيصرة ورجال السياسة الروسية في مشروع عقد تحالف ثلاثي بين الروسيا والنمسا بقصد تقسيم بولونيا. فوجد لهذا المشروع قبولا عند الروسيين لم يكن عنده من قبل

وقد بذلت البروسيا فى ذلك الحين جهدها في اقناع الدولة العلية بضرورة القاف الحرب والتوسط فى الصلححتى رضيت الدولة العلية وطلبت بمـذكرة تاريخها ١٧ أغسطس سنة ١٧٧٠ من بروسيا والنمسا التوسط بينها وبين الروسيا فى أمر عقد الصلح

برى القاريء مما تقدم سياسة كل من دول فرنسا والنمسا والتبروسيا في السئلة الشرقية في القرن الثامن عشر أما انكلترا فقد جرت في هـذا القرن الماضي على سياسة من دوجة . فكانت تساعد الروسيا فى الحرب كل المساعدة وتظهر للدولة العلية بمظهر الصديقة لتقف على أسرارها حيث تطلع الروسيا عليها . ولما قامت الحرب بين الدولتين العلية والروسية كانت انكلترا مشتغلة بأمور الهند التي كانت استولت عليها منذ بضع سنين من قبل

ولما كانت الووسيا مصافية لانكلترا وغير مىالةوقتئذ للاستيلاء على الهند وسلما من أيدى الانكليزوكانت فرنسا هي العدوة اللدودة لا نكلترا والدولة الوحيــدة التي كانت تخاف منها انكلترا على الهندية وقد كانت الهندمين قبل ملكا لفرنسا ومستعمرة من مستعمراتها \_ اتبع الانكابز سياسة التقرب من الزوسيا والتودد الها ومعاداة فرنساوالدولة العلية وفضلا عن الاسباب السياسية الداعة لذلك فهنالك أسباب بجارنة دفنت الانكلىز لمحاباة الروسيا فقمد كانت انكاترا تتاجر وحدها في الشمال وكانت واردات الزوسيا كلها من انكلترا . وكان الكثيرون من البحارة الانكليز موظفين فى المراكب الروسية . وقد أراد (شوازيل ) وزير فرنسا الاكبر أن يضرب المراكب الروسية بالهارة الفرنساوية وقدم بذلك مذكرة لمجلس نظار فرنسا ولكنهار فضت وقبل رفضها أعلنت وزارة لندره ان كل عمل يعمل ضد الروسيا يعمد اهانة لا نكلترا واعتداء عليها . وهو قول يبين مقدار ميل الا نكليز للدولة الروسية في ذلك الحين أو بعبارة أصرح يبين مقدار المكاسب العظيمة التي كانت تكسبها انكلتر امن الروسيا ومن اكبر الاسباب التي جعلت انكلتر اضعيفة الصوت

فى مسائل الشرق فى ذلك الحين هو اضطراباتها الداخلية وقيام الامريكيين بالثورة ضدها مطالبين بالاستقلال الذى مالوه بدماء أبطالهم أى بأعز الانمان

ومن غريب أمر السياسة الانكليزية الهامع محاللها للروسية كل المحالة أرادت أن نظهر لتركيا عظهر الصداقة كما قدمنا فعرضت عليها في صيف عام ١٧٧٠ أن تنداخسل بينها وبين الروسيا لمقد الصلح فأجابت الدولة العلية سفير انكلترا بالاستانة (السير مورى) عذكرة حكيمة جاء فيها و انه لمن الامور المدهشة الحارقة للعادة ان انكلترا تعرض

على الباب العالى توسطها في الحرب مع ان لها سفنا في الاسطول الروسي حاربت ضدنا. ولذلك محن نعتقدان طلبها التوسط في الحرب ليس الاستارا لاغراض أخرى ينويها العدو (أى الروسيا). فلتعلن انكاترا خطبها وسلوكها مدون مراوغة حتى يعلم الباب العالى مع أى المتحاربين هي أمعه أو ضده أفي. وقد أحدثت هذه المذكرة الحازمة تأثيرا شد دا لدى الانكايز وأفهمهم أن الاتراك خبيرون بسياسهم فيها من الانكايز وأفهمهم أن الاتراك خبيرون بسياسهم وعما كرم من الاساطيل والجيوش الروسية ولكن ذلك حاء بعد ان قضت الحرب معظهها

ولما طلبت الدولة العلية من بروسيا والنمسا التوسيط فى أمر الصلح أبلغت انكاترا الروسيا هذا الطلب لتأخيذ حدرها فكانت وظيفة انكلترا فى هذه المسئلة اشبه بوظيفة جاسوس على الدولة العلية للروسية

ولنا علمت الزوسيا بواسطة الانكليز بأمرطل الصلح

أرادت أن تعرقل مساعي البروسيا والنمسا فأمرت الجنرال رومانتسوف بتاريخ ٢٦ سبتمبر سنة ١٧٧٠ ان يكت الى الصدر الاعظم بأن الروسيا مستعدة للمناقشة مع الباب العالى مباشرة فى أمر الصلح متى أطلق سراح (أوبرسكوف) سفير الروسيا فى الاستانة . وبذلك منعت الروسيا للبروسيا والنمسا من التداخل فى أمر الصلح مدعية بأذ نداخل هاتين الدولتين بدعو لنداخل فرنسا . وهو الامر الذى رفضه القيصرة رفضا بانا

وفي هذه الاثناء استولى الجيش الروسي على مدينة بندر واكرامان وبرايلا. ولما طال أمر المراسلات بشأن الصلح بين فريدريك وكاترينا كتبت قيصرة الروس الى ملك بروسيا بتاريخ ٢٠ سبتمبر من السنة نفسها توضح له الشروط التي تشترطها لمقد الصلح. وهي الاستيلاء على أزوف وكاباردا مع استقلال البغدان والافلاق أو بقاء هاتين القاطعتين بحت مح الروسيا مدة ربع قرن كفرامة حرية . واستقلال ترتار البسرابي والقرم وحرية الملاحة في البحر الاسود والتنازل

عن جزيرة كلروسيا فى الارخبيلوعفو عام عن كل اليونانيين الذين ثاروا ضد الدوله العلية أثناء الحرب

فلما أطلع فريدريك على هذه الشروط الدهش غاية الاندهاش من مطالب الروسيا وأطاعها. وقد حصل وقتئذ أن رئيس أفدى (وهي وظيفة كانت فى الدولة العلية بمثابة وظيفة ناظر الخارجية) أخبر سفيرى النمساوبروسياان الدولة العلية لاتقبل المخارة مع الروسيا مباشرة بشأن الصلح ولكنها تقبل توسط النمسا والبروسيا وأبلغهما أنه أعلن ذلك للجنرال رومانتسوف

وقد كتب فريدريك لما اطلع على شروط الصلح البعوثة اليه من القيصرة الى أخيه البرنس هنرى – الذى كان لايزال بسان بطرسبورغ – بتاريخ ٣ يناير سنة ١٧٧١ « لقد اندهشت اندهاشا عظيما لما اطلمت على الشروط التي تقدمها الروسيا للصلح وانه يستحيل على أن أقدمها للاتراك أو للنمساويين لابها شروط لا يمكن قبولها » وأبان فريدريك في كتابه لاخيه أن هذه الشروط لا يمكن لدول أوروبا قبولها في كتابه لاخيه أن هذه الشروط لا يمكن لدول أوروبا قبولها

وانها تستبر اعلان حرب للنمسا. وقد كتب بنفسه للقيصرة بتاريخ ه يناير سنة ١٧٧١ انها اذاكانت تريد اجتناب الحرب مع النمسا يجب عليها أن تكتنى بأخــذ أزوف والـكاباردا وبحرية الملاحة فى البحر الاسود

وفى أثناء ذلك كانت القيصرة كاترينا تتحدث مع البرنس هنرى بسان بطرسبورغ فى أمر تقسيم بولونيا. فلما كتب البرنس هنرى الى أخيه بذلك سر ملك بروسياحيث جاء هذا الامرموافقا لرغائبه. واجتهد في جمل حل المسئلة الشرقية في بولونيا فقط لعلمه بما لبقاء الدولة العلية من اللزوم والاهمية. فأراد تقسيم بولونيا على شرط ان الروسيالا تأخذ البغدان والافلاق

وقد جرى عندئد ان النمسا طمعت لمحالفة تركيا ضد الروسيا والعمل للاستفادة من هذه المحالفة ولو ضد تركيا نفسها . فبعث (كونيتز) رئيس الوزارة النمساوية الى السيو «توجوت» سفير النمسا في الاستانة يأمره بمخارة رجال الدولة العلية في أمر عقد محالفة بين النمسا وتركيا يشترط

فيها ان تركيا تدفع سنويا للنمسا ٣٤ مليونا من الفاورينو أي فوق الثلاثة ملايين مر الجنيهات . وان تتنازل لها عن (الافلاق) ومدينة بلغراد وان تجعل للنمساويين في ممالك الدولة العلية أم الامتيازات التجارية . وفضلا عن كل هذه الشروط تقدم للنمسا في حالة الحرب من خمسين الى ستين ألف مقاتل . وتشترط النمسا على نفسها مقابل ذلك أن تخارب التوسيا مع تركيا اذا لم ترض القيصرة بطريق المخابرات اعادة البلاد التي استولت علها الى الدولة العلية

وقد سعى (كونيتز) عندئذ لدى فريدريك ملك بروسيا أن يستى على الحياد اذا قامت الحرب بـين النمسة والتروسيا ولكن فريدريك اتبع طريق المراوعة فلم يجب بجواب صريح

أما فرنسا حليفة النمسا فكانت تعمل في هذا الحين على مساعدة تركيا بأسطولها مقابل عوض مالى . ولكن (توجوت) سفير النمسا (الذي كان يكاتب سرا الحكومة الفرنساوية كجاسوس لها مقابل أجرة شهرية وكان في

الحقيقة يغشها ولا مخدم الامصاحة النمسا وطنه) بذل أقصى جهده من حين علم بهـذا الشروع على احباط مسعى فرنسا فأ مان لرحال الدولة العلية انمساءدة الاسطول لاتفيد شيئاما لان الحرب بربة محضة لابحرية . وأن قصد فرنسا ليس خساعدة الدولة العلية بل معاداة الزوسيا ومد أمد الحرب إلى ماشاء الله . فأَفلت ( توجوت) واقتنعرجال الدولة بصدق أقواله وصعة أفىكاره ورفضوا مشروع فرنسا وقدكان رجال الدولة العلية يؤملون أن أتفاق فرنسا بمع الدولة يحمل النمسا (حليفة فرنسا) على مساعدة تركيا.. ولكن النمساكانت تخشى هذا الامر لما فيه من التقيد لها ولطمها بانها لاتستطيع أن تخدع تركيا اذاكانت فرنسا متحدة معها بخلاف مااذاكانت هي المتحدة مع الدولةالعلية جون غيرها . ولذلك كان فشل مشروع فرنسا مضرا بالدولة العلية مفيدا للنمسا حليفة فرنسا !!!

ولما فشــل مسعى فرنسا عمل ( توجوت ) على عقــد التحالف بين النمسا وتركيا . ومن حسن حظ النمسا وقتئذ ان خضعت تاتار بلاد القرم للروسيا وصارت كتاتارالبسرايي فاضطرت الدولة مهذا السبب لتعجيل الاتفاق مع النمساو قبول معاهدة التحالف. فأمضت المعاهدة مساء يوم ٦ يوليو سنة ١٧٧١ . وشروط هذه الماهدة ان النمسا تتعهد بمساعدة تركيا ضد الزوسيا وعدم سلخ أي جزء من الاملاك العثمانية والمحافظة على استقلال بولونيا مراعاة لشرف الدولة العلية . وان تنعهد تركيا بدفع مبلـغ ٢١٣٥٠٠٠٠ فلورينو للنمسا (لا ٣٤ مليوناكما طلبت النمسا أولا) أي يحو المليون جنها وبالتنازلالنمسا عن أراضي ( الافلاق ) . ويمساعـــدة الرعايا النمساويين فى بلاد الدولة العلية على ترويج تجارتهم وصنائعهم واشترط بين الدولتين التماهدتين ان هذه الماهدة يكتمر أمرها خصوصاً على فرنسا حليفة النمسا اذ ذاك

وقد رفع ( توجوت ) صورة هذهالماهدة الىحكومة دولته وطلب التوقيع عليها

فلما وصلت صورة الماهدة الى (كونيتز) اطمأن من جهة الدولة العلية وأخذ بهدد الروسيا مؤملا بهذا التهديد

ِ حملها على مخابرته في شأن تقسيم الدولة العلية . وقد كان ذلك وأرسلت الروسيا الكونت (ماسين ) حاملا لجملة مشروعات. تختص بالدولة العثمانية ومكلفا من قبل القيصرة بعرضها على (كونيتز). ومن ضمن المشروعات مشروعان يشتملان على عقد انحاد بين النمسا والزوسيا يكون غرضه الوحيد اخراج الاتراك من أوروبا وتقسيم الدوله العلية . فالمشروع الاول يبين صورة تقسيمها بين الدولتين بأن تأخـــذ النمسا صربياً والبوسنه والهرسك والبانا ومقدونه ويترك لاروسية بقية أملاك الدوله العليبة عبا فها الاستانة . وفي المشروع الثاني تأخلة النمسا الافلاق وصربيا وبلغاريا والهرسك وتأخلة <del>الز</del>وسيا مقدونيه والبانيا ورومانيا وقسما عظما من الارخبيل وآسيا الصغرى والاستانة . وتأخذ كذلك الروسيا الاراض الواقمة على شمال الدانوب وشواطىء البحر الاسود . أما . بلاد القرم والموره فتبقى مستقلة

والمشروع الثالث يتضمن بقاء الترك على الشاطىء الشمالى للدانوب واعطاء صربيا والبوسنة والهرسك للنمسا وما على شواطىء البحر الاسود للروسيا مع استقلال التاتار وقدمالكونت(ماسين) غير ذلك مشروعات أخرى تتعلق بتقسيم بولونيا بين التروسيا والنمسا والجروسيا

وقد اطلعت النمساعلى هذه الشروعات كلها وتباحثت فيها واحداً بعد آخر فى وقت كانت تعد فيه متحالفة مع تركياً تحالفا يقتضى رد الروسيا عن أملاك الدوله العلية وبقاء تركيا سليمة كما كانت قبل الحرب والمحافظة على احتلال بولونيا... ويينما كانت النمسا تتباحث فى هذه المشروعات الغريبة كان فريدريك الكبير ملك بروسيا يسمى لتقسيم بولونيا مع

بقاء مقاطعات الدانوب تحت سلطة الدوله العلية . أى لحل المسئلة الشرقية فى بولونيا كما قدمنا

أما الدولة العلية فقد قامت بما تعهدت به نحو النمسا وأرسلت الى حكومة فيينا بتاريخ ٢٥ يوليو سنة ١٧٧١ جانباً من مبلغ المليون جنيه الذى فرضته على نفسها . وقد طلبت الدولة العلية جملة مرات التوقيع على معاهدة التحالف غمير أن النمسا كانت تهمل طلب الدولة رغبة منها في الوصول الى نوال مآربها وأغراضها بدون حرب وقتال . وقد كانت سياسة (كونيتز) ترى الى عقد اتفاق ينيد النمسا فائدة عظمى امامع الروسيا ضد تركيا أو مع تركيا ضد الروسيا . فلذلك كان يؤجل كل مرة أمر التوقيع على معاهدة التحالف مع تركيا أملا منه فى الوصول الى عقد اتفاق مع الروسيا يكون أكبر فائدة وأعظم نفعا . وكان يخشى (كونيتز) انه اذا أمضى على معاهدة الاتحاد مع تركيا تقسم الروسيا والبروسيا بلاد بولونيا بين دولتهما بدون أن تأخذ النمسا شياً مها

ولما رأى كونيتر أن الدولة العلية تلح كثيرا في أمر التوقيع على عهدة التحالف كتب الى الحكومةالعثمانية بتاريخ على عهر سنة ١٧٧١ كتاب صدق واخلاص قال لها فيه « أن دولته محافظة على عهودها وفية في تحالفها » ولكنه لم يرسل مع ذلك بالعهدة موقعا عليها

وفى هــذا الاثناء علم سفير انكاترا بالاســتانة اللورد (مورى) بأمر المبلغ الذي أرسلته الدولة العلية للنمسافأخبر سفير دولته فى باريس وهذا أخبر سفير البروسيا بها و فلا علم فريدريك الكبير بهذا الخبر بعث به فى الحال الى القيصر وكتب الى سفيره بالاستانة يأمره بأن يرشد وزراء الدولة العلية الى حقيقة أغراض النمساويين ويبين لهم أنها نعمل للاضرار عصالح حكومة جلالة السلطان وكتب كذلك فريدريك الى سفيره يباريس يأمره أن يعرض على الوزارة الفرنساوية أن تطلب عقدمؤ يمر بالاستانة لعقد الصلح بين الروسيا وتركيا كل ذلك قصد به فريدريك الكبير أن يظهر الدولة الحداعة فى ودها الخائنة لمهودها مع تركيا وفرنسا في آن واحد

وقد كانت الحرب مع ثركيا أضعفت الجيوش الروسية كثيرا وقتالها في ولونيا جعلها في أشد حاجة المراحة والسكينة فضلا عن أن المال كان ينقص وقتئذ الدولة الروسية ، فكتبت (كاترينا) اسبراطورة الروسيا بتاريخ ، دسمبر سنة ١٧٧١ الى فريدريك الكبير ملك بروسيا تخبره أنها تنازلت عن مطالبها بشأن «البغدان والافلاق» ولكنها تنازلت عن مطالبها بشأن «البغدان والافلاق» ولكنها

تطلب من تركيا التنازل لها عن بعض مدائن منها « بندر » و « أو تشاكوف » و تعلمه بأنها قبلت تقسيم بولونيا واعطاء البروسية و ( فارميا ) و تطلب القيصرة مقابل ذلك من ملك بروسيا أن يسير عشرين الف جندى على مقاطعى ( الافلاق والبغدان ) اذا قامت النمسا عجارية الموسيا

وعند وصول هذا الكتاب الى فريدريك الكبير ملك البروسياكان همه موجها الى تقسيم بولونيا وتوسيع دائرة أملاك بلاده فقرح غابة الفرح بكتاب القيصرة. وانتهى الامر باتفاق الروسيا على تقسيم بلاد بولونيا التعسة. وصارت النعسا مهذا الاتفاق بين أمرين اماالوفاء بالعهد لتركيا وفرنسا ومعارضة مشروع تقسيم بولونيا واما الاتفاق مع الروسيا والمروسيا وعدم احترام عهودها نحو تركيا وفرنسا . فاختار كونيتز الامر الثاني عاملا بالمبدأ السياسي القائل « بأن لاعهد ولا شرف في السياسة » . ووافق الامبراطورة ماري تيرزيا

والدته على خطة كونيتز. وكان ذلك فى أوائل عام ١٧٧٧ وفى يوم ٢٨ يناير سنة ١٧٧٧ كتب (كونيتز) الى حكومة الروسيا يبلغها قبول النمسا لمشروع تقسيم بولونيا ولمطالب القيصرة نحو الدولة العلية. مظهراً أمله وأمل حكومته فى أن النمسا تأخذ من أملاك الدولة العلية شيئا كما أخذت من بلاد بولونيا أى أن تقسم الدولة المثمانية

وبذلك يرى القارىء أن النمسا بعد ان تحالفت مع تركيا على ان ترد الروسيا عن أملاكها بواسطة المخابرات السياسية أو بواسطة الحربوان تدافع عن استقلال بولونيا، وبعد ان قدمت اليها الدولة العلية ماطلبت من المال . اعرضت بنفسها على الروسيا والبروسيا في يناير عام ١٧٧٠ تقسيم بولونيا وتجزئة الدولة العلية !!

وهى نتيجة اعترفت (مارى تيريزيا) نفسها بانها لاتشرف الملكة النمساوية . وقالت عبا فى رسائلهاالسياسية «أنها سياسة جرت عليها النمسا ضد الشرف وضد مجد المملكة وضدالذمة والعقيدة » .

وقد تم اتفاق الروسيا والبروسيا والنمساعلى تقسيم بولونيا وانتهى الامر بتقسيم هذه الملكة بفضل دسائس الدخلاء وانقسام أهلهاعلى بعضهم. وذهبت هذه الأمة البولونية الشريفة المشهورة بالوطنية الفائقة والشهامة العظيمة ضحية مطامع الدول الشلاث وفريسة الدسائس الاجنبية والشقاق الاهلى

وقد امتنعت الدولة العلية عن ارسال المدد المالي للنمسا لما رأت تلاعمها معها وتلومها في سياسها. فعل (كونيتز) عدم ارسال المدد المالي سببا لحل التحالف بين دولته وتركيا! ولما علمت الدولة العلية بأن الروسيا قابلة لعقد الصلح بدون استيلامها على مقاطعتي (البغدان والافلاق) رضيت بالصلح وعقدت مع حكومة الروسيا هدنة بتاريخ ١٠ يوليوا سنة ١٧٧٧. واتفتى رجال الدولتين على اجماع مندويين من قبليهما عدينة « فوكتشاني » للمناقشة في شروط الصلح ؛ فاجتمع المندوون ولبثوا مجتمعين عشرين بوما الفتوا فيهاعلى فاجتمع المندوون ولبثوا مجتمعين عشرين بوما الفتوا فيهاعلى

سائر الشروط الاعلى شرط استقلال الترتار. فقد طلب مندوبو تركبا هاء الترتار تحت سلطة الدولة العلية لان جلالة السلطان نصفته خليفة المسلمين لاعكنه التنازل عن السلطة عليهم . فرفض الزوسيون هذا الطلب وبذلك أنحل المؤتمر . وبعد انحلاله بزمن عرضت الروسياعلى الدولة العلية عقد مؤتمر آخر فقبلت الدولة وعقد المؤتمر مدينة ( بوخارست ) لعد أن عقدت هدنة ثانية جعل آخر أجلها ٢١ مارس سـنة ١٧٧٣ . وقد اتفق مندوبو التروسـيا وتركيا في هذا المؤتمر على مسئلة الترتار فرضيت الروسيا ببقائهم تحت سلطة (كرتش) و (ويني قلعة ) . فلم تقبــل تركيا ذلك وأنحــل هــذا المؤتمر أيضا \_ كما الحل المؤتمر الاول بنير نتيجة \_ في أوائل يناىر سنة ١٧٧٣

وقد عادت المخابرات مرة أخرى بين الدولتين بتاريخ ١٥ فبرابر ســنة ١٧٧٣ ولكن الاتفاق كان مســتحيلا لان الروسيا كانت تطالب بعزم ثابت بكرتش ويني قلعه وساسة

الدولة العلية كانوا برفضون طلب الروسيا أشد الرفض لانهم كانوايرون والحقمعهم أنأخدهدين الموقعين بجمل الاستانة فيخطر مستمرمنجه الروسيا ولذلك أقفل ماب المخارات وعادت الحرب بين الدولتين . فأمرت القيصرة (روما تنسوف) جنرال الجيش الروسي بأن يسير وراء الدانوب ومحمل على المتمانيين فسار بأمرها لجيش الروسي يوم ١٣ يونيوسنة ١٧٧٢ وحمل على (سيليستريا) ( وهي مدينة ببلاد البلغار ) واكمن الجيش العماني انصر عليه انتصاراً عظما وقطع عليه خط الرجعة حتى فقد الحيش الروسي معظم رجاله . فقام عنـــدئذ الجنرال فيسمان الروسي بعمل جملة مناورات اضطرت الاتراك للرجوع الى الوراء . وقد مات في هــده المناورات الجنرال فيسمان نفسه ولكنه أعاد للجيش الروسي بعض قوته

وقد رأت الروسيا عندئد ان مصلحها تقضى عليها بعقد الصلح مع الدولة العلية خصوصاً وان جيوشها الهزمت هزيمة شديدة بالقرب من (وارنا) وان أهل القرم أظهروا ميلهم للانضام مع جلالة السلطان ضد الروسيا . فضلا عن أن ثورة

أهلية قامت فى الروسيا تحت قيادة رجل اسمه (بوجانشيف) كانت تهدد القيصرة وملكها . فلذلك طلبت الروسيا من النمسا التوسط بينها وبين الدولة العلية فى أمر الصلح مقابل جزء تعطاه من أملاك تركيا نفسها

وفى ذلك الحين توفى الرحوم السلطان ( مصطفى الثالث ) وَتِه لِي بعده السلطان (عسد الحميد الأول) فأمر باستمر أرُّ الحرب ولكنها عادت نخسائر جمنة على الدولة لان الجيش كان غــير مستعد للقتال بعد الحروب الطويلة التي قام بها .' فاضطر الصدر الاعظم الى عرض الصلح على الجنرال ( روماتنسوف ) . وتم الاتفاق بينهما في ١٠ يوليو سنة ١٧٧٤ُ وأمضياً بعد ذلك في ٢١ نوليو سنة ١٧٧٤ على عهدة الصلح عدينــة (كوتشك قايناًرجه) . وهي أشهر عهدة أمضت علمها الدولة العليمة والحجر الاول للمسئلة الشرقيمة وعنوان النزاع بين المسيحية والاسلام وأصل الحروب الطويلة التي وجهت ضــد الدولة في القرن التاسم عشر والازمات الشداد التي وقعت فها وشروط هذه المعاهدة ان الدولة العلية تتنازل كاروسيا عن الكاباردا وتضع مقاطعات الدانوب بحت حمايها وتعلن استقلال بلاد القرم تحت ضمانها وتتنازل لها عن (أزوف) (وكريش) و (يني قلعة) وتعطيما حق الملاحة في البحر الاسود وشبه حماية معنوية على رعايا الدولة العلية السيحيين عموماًوالارثوذ كسيين مهم خصوصاً

وهذا الشرط الاخير كان ولا بزال آفة الدولة العلية في علاقاتها مع دول أوروبا فكلها تنداخل في شؤون الدولة باسم المسيحية واذاقامت الحرب بينها وبين احدى الدول كانت العلة المسيحية وحقوقها وان سياسة الروسيا مع الدولة العلية في القرن الثامن عشركانت كسياسها مع مملكة بولونيا التعسة بخلق لنفسها حزبا في قلب المملكة مخلق لها الاضطرابات والمشاكل عند الحاجمة لتتداخل في شؤون المملكة الداخلية باسم هذا الحزب ومحجة نصرته ولكن هذه السياسة التي أقلعت في تركيا عاماً كل عاد في توكيا عاماً كانت تؤملة الروسيا لما عند العثمانيين من الشهامة الحقيقية

ولما لجيشهم من القوة الهائلة ولما بين الدول الاوروبية من الشقاق والاختلاف بشأن أمور تركيا ومسائل الشرق أما النسا فقد التهزت فرصة اشتغال الروسيا وتركيا بأمر الصلح ووضعت بدها على جزء مهم من البغدان وعرضت على الروسيا مقابل ذلك مشروعا يتضمن تحالفها معها ضد الدولة العلية ا

ولم توقع الحكومة العُمَانية نهائيًا على معاهدة (قاينارجه) الا يوم ٢٤ يناير سنة ١٧٧٥

ولم يمض على هذه الماهدة زمن يسير حتى أحدثت الروسيا في بلاد القرم الاضطرابات بفضل الدخلاء العاملين يأمرها وأرسلت جيشاً جرارا الى داخل البلاد بدعوى تسكين الاضطرابات ولكن غرضها الحقيقي كان الاستيلاء بعلى بلاد القرم وبالفعل استولت عليها وظهر للعيان أن الروسيا الماكانت تعمل لاخراج هذه البلاد من حوزة الدولة العلية وان بذل جهدها في سبيل اعلان استقلالها لم يكن الاليسهل لها الاستيلاء عليها وقد احتجت الدولة العلية ضد هذا

العمل المخالف لشروط معاهدة (قاينارجه) وأرادت اعلان الحرب ضد الروسيا ولكما رجمت عن عزمها بنصا مح فرنسا التي كانت تعلم أن الروسيا والنمسا متفقتان على تقويض أو كان السلطنة العمانية

ولكن الروسياكانت تبدل أقصى الجهد الوصول الى اعلان الحرب بينها وبين تركيا فأرسلت مبعوثين من عندها لإلهيج بلاد اليونان والافلاق والبغدان ضد السلطنة السنية ونشرت الجواسيس في انحاء الدولة العلية دلك وأن لامناص ويخلقوا الاضطرابات فلم رأت الدولة العلية ذلك وأن لامناص لحامن الحرب طلبت من سفير الروسيا بالاستانة أن يخابر حولته في تسليم حاكم الافلاق الذي عصى أمر الدولة والتجأ الى الروسيا المهجين للاهالي في ولاد الدولة وفي منح الدولة العلية حق تفتيش مراكب الروسيا التجارية التي تمر من بوغاز الاستانة

فرفضت التروسيا هــده الطلبات وكان ذلك الرفض اعلانا للجرب بينها وبين اللولة العلية ولماكانت النمسا منفقة مع الروسيا على مساعدتها ضد تركيا أرسل جوزيف الثانى اسبراطور النمسا جيشاً عظيما لمحاربة الاتراك والاستيلاء على مدينة (بلغراد) فأنهزم جيشه أمام العثمانيين واضطر للعودة الى مدينة (تمسوار) بيلاد المجرحيث اقتنى أثره الجيش التركى وهزمه هزيمة عظمة

أما الجيش الروسى فقد استولى فى هذه الاثناء على مدينة «أوزى » وينها الجيش الدنها فى يقاوم جيش الروسية والنمسا اذ مات المرحوم السلطان (عبد الحميد الاول ) ف ٧ ابريل سنة ١٧٨٩ وتولى بعده السلطان الغازى (سليم خانه الثالث) حيث أمور الدولة مر نبكة والحرب قائمة على قدم وساق . وقد انهز الروسيون فرصة انتقال الملك فى الدولة الملية واتحدوا مع النمساويين في الحركات المسكرية وتولى القيادة العامة قائد واحد ، فانتصر الجيشان على جيش الدولة واستولى الروسيون على مدينة « بندر » واحتلوا جزاً عظيما من بلاد الافلاق والبغدان وبسرابيا ودخل النمساويون بلاد كون بلاد الافلاق والبغدان وبسرابيا ودخل النمساويون بلاد

الصرب ومدينة بلغراد

وقد مات حين ذاك جوزف التانى المبراطور النسا وعقبه على سرير الملكة النساوية ليوبوله الناني فسعى فى عقد الصلح مع الدولة العلية تخوفا من قيام النمساويين بالثورة ضده تقليدا للامة الفرنسوية التي كانت تأرة وقتئذ ثورتها الاولى الكبيرة ضد لويس السادس عشر. فعقدت عهدة بين النمسا والدولة العلية في أغسطس سنة ١٧٩١ عدينة «رشتوى» وقد ردت النمسا الى الدولة العلية بمقتضى هذه الماهدة بلاد الصرب وبلغراد التي كانت في قبضها ولم تخسر الدولة العلية من هذه الحرب مع النمسا خسارة

أما الروسيا فقد استمرت عفر دها على محاربة الدولة العلية حتى توسطت بنهما البروسياو انكاتر اوهو لانده فأمضيت ينهما معاهدة عدينة «ياش» أخذت الروسيا عقتضاها بلاد القرم نهائيا وبساراييا والبلاد الواقعة بين نهرى بوج دينستر ومدينة «أوتشاكوف»

وبذلك انهت هذه الأزمة الشديدة التي جاءت في أواخر القرن الثامن عشر وكانت عنواما لأزمات شداد توالت بعد بعضها في القرن التاسع عشر . نأتى عليها الواحدة بعد الاخرى

## حى المسئلة الشرقية ، ۗ

في

﴿ القرن التاسع عشر ﴾

ليس غرضنا أن نأتي في هذا الفصل على تاريخ الدولةالملية في القرن الحاضر بل غلى أشهر وأهم أزمات المسئلة الشرقية فلذلك نهمل الحوادث الصغار و فصل الازمات الشداذ أرسمة بعد أخرى

> ﴿ الازمة الاولى ﴾ ﴿ استقلال اليونان ﴾

كل من قرأ اربخ الدولة العلية يعلمأن الرحوم السلطان المعازى ( محمد التاني ) لما فتح الاستانة أمن الناس على اختلاف عقائده ومداهم على أموالهم وأرواحهم ودياناتهم وتقاليده لحيث اتبع أوامر الشرع الشريف ونشر راية الاعتدال الديني . فنال اليونانيون من هذه المعاملة الحسنة مالم يكن يخطر لهم على بال من السعادة والرفاهية ورأوا من سلطان

آل عُمَان آكر اماً لهم واحتراماً لديهم ولرجال ديهم حتى اله لما انتخب بطرير قهم بعد فتح الاستانة قال له المرحوم السلطان محمد الثاني: «كن بطرير قا لليونان والله يحميك: وفي كل الاحوال والظروف اعتمد على مساعدتي وتمتع بكل الامتيازات التي كانت لأسلافك من قبل »

وقد كانت هـذه المعاملة الاسلامية فريدة في نوعها غريبة في بابها فان الكاثوليكيين أنفسهم كانوا يعاملون اليونانيين بالاحتقار والازدراء . ويستحيل على المؤرخيين أن ينكروا على محمدالفاح وعلى المسلمين هذه الصفات العالية والمكارم الجليلة التي ظهرت في الاستانة بسـد الفتح كشمس تبدد الظلمات وآية من أكبر آيات الدين الاسلامي الباهر

وقد أدى هذا الاعتدال الديني الى نمو التجارة في أمدى اليونانيين فصاروا بفضل الدولة العلية وبفضل تساهلها الديني أغنياء أثرياء عائشين في أثم الراحة والهناء ولكنهم لميحفظوا للدولة العلية عهدا ولم يرعوا لهما نعمة بل أنكر وا المعروف والجميل وصاروا في الصف الاول من أرباب الدسائس العاملين

ضد السلطنة الممانية وأضر الآلات لاعداء الدولة في قلبها وقد بلغت ثقة الدولة العلية برعاياها على اختلاف حياناتهم وأجناسهم وحسن نواياها بحوالمسيحين الحكومين بها أنها عينت لمقاطعات صربيا والافلاق والبغيدان حكاما من إليو نانيين مؤملة أنهم مخدمونها بصدق وأمانة كما كرمنهم وأكرمت أمنهم فكانوا الاعداء الألداء في ثياب للاصدقاء الامناء وعوضاً عن أن يقوموا بالواجب عليهم فحو دولة رفعتهم الى أسعى المناصب استعملوا سلطتهم وتفوذه في تهييج أهالي هذه البلاد ضد الدولة العلية والقاء مذور المثورات والاضطرابات فيها

\*

وقد أسس المهيجون من اليونانين جمية في بلاد الروسيا السمها (هيترى) – أى الجمعية اليونانية الوطنية – غرضها استقلال اليونان والانتقام من الدين الاسلاى . وقد ساعد القيصر هذه الجمعية كل المساعدة فأخذت تنمو وتنتشر وأخذ الكثير من أعضائها يقتلون ويسلبون باسمها وبدعوى

المطالبة باستقلال اليونان . وكان (اسكندرايبسيلانتى) و (ديمتريوس ايبسيلانتى) أم أعضاء الهيسترى فى خدمة القيصر الشخصية . وكان (كابوديستريا) زعيم الثورة اليونانية أحد وزراء القيصر اسكندر الاول

وكان ابتداء الثورة اليونانية دخول (ايسيلانق) في المقاطعات اليونانية في عام ١٨٧١ محرضا على الثورة بلاد اليونان كلها. وقد اعتبر هدا العمل بايعاز من الروسياء وكان من البديهيات أن (ايسيلانق) الذي كان ضابطا عمية القيصر عمل ماعمل بأمر القيصر أو برضاه. وقد أتي (ايسيلانق) نفسه عا يدل على ذلك حيث كتب في دعو به للثورة "واذا اعتدى أحد من الاتراك على أراضي بلادكم فلا يخشوا له بأساً فان دولة عظيمة مستعدة لمعاقبة المتدين عليكي»

ولم يكن بين دول أوروبا دولة تمارض هـذه الحركة اليونانية مثل دولة النمسا فانها كانت تحيط الباب العالى علما يكل دسائس ثوروبي اليونان وبكل تشجيعات الروسيا لهم

وأعمالها السرية

أما انكاترا فكانت خطما في يادىء الامر التظاهر عساعدة تركيا صد التوسيا ومقاومة الحركة اليونانية أشدا المقاومة . ولكن الدولة العلية أظهرت شكما في نوايا بريطانيا لعلمها بطمعها وجشعها وكراهتها الحقيقية للاسلام ، خصوصاً وان سوء قصدها كان قد ظهر باستيلائها على الجزائر اليونانية . وقد جاءت الايام مبرهنة بأسطع برهان على ان الدولة العلية كانت مصيبة في سوء ظنها بالانكانز فقد انقلبت انكاترا في مسئلة الثورة اليونانية ضد الدولة العلية كل الانقلاب وغيرت كراهتها الاولى لليونانيين بالحبة العلية والمساعدة الظاهرة

ولماعلمت النمسا بأعمال الروسيا ومساعد البهالليونانيين بذل وزيرها الاول (مترنيخ) الشهير أقصى جهده لدى القيصر اسكندر الاول ليعيد السكون الى بلاد اليونان ويأس النورونين بعدم القيام فى وجه حكومة المرحوم الساطان محود والامتثال والخضوع لاوامر الدولة وقد أظهر مترنيخ

للقيصر اسكندر الاول مقدار الخطر الذي ينتج عن اشتعال نار الفتنة والثورة في بلاد اليونان مبيناً له ان تَعضيده لثورة اليونان يكون داعيا لانتشار الثورة في كل أنحاء أوروبا ضد الملوك. فأترت هـ ذه الاقوال على القيصر اسكندر الاول وأعنن رسمياً غضبه وسخطه على ايبسيلانتي ووجه مــــلامه لليونانيين ناصحاً لهم بالسكينة والانصياع لحكم الدولةالعلية ولكن هذه التصريحات العلنية لم تكن الا ترضية وقتية للنمسا التيكانت مضطربة الاحوال لاشتغالها بقمع الثورة الايطاليةالتي قامت وقتئذ في وجهها . ولميرجع القيصر اسكندر الاول عن عزمه بل صار يتظاهر علناً بمحبة السلم والميل الى الانصاف مع الدولةالعلية وهو يكمن لها فىالباطن السوء والضرر منتظراً الفرص المناسبة.

أما ايسيلانتي فقد هزمته الدولة هو ورجاله شر هزيمة واضطر الى الهروب في ترانسلفانيا حيث قبضت عليه النمسا وسجنته لغاية عام ١٨٢٧ . وقد أسس ثوار اليونان بالرغم عن بُستوط ايسيلانتي في قبضة النمسا مجالس أهلية ومجلسا عموميا

مم كبرلمان يونانى

\* \*

وما انتشر في أوروبا خبر قيام اليونانيين بالثورة ضد لدولة العلية حتى تظاهر الكثيرون من الكتاب والشعراء 🔍 بتعضيدهم والانتصار لثورتهم ضد السلمين . وأول منجاهر بالانتصار لليونانيين وبالنداء باستقلالهم هو اللورد (بيرون) الشاعر الانكليزي . فقد هاجرمن بلاده وعاش غريباً ينشد عجد اليونان السالف وينادى أوروبا بمساعدة أبناء اليونان ونصرتهم. وقد أثرت كتاباته وأشعاره في أغلب بلاد أوروبا وجرى علىسنته الكثير من شعراء فرنسا وكتابلها وفى مقدمتهم ( فيكتور هميجو ) الشاعر الشهير . وأسست. اللجان المختلفة فى فرنسا وانكلترا لمساعدة اليونانيين بالمال والرجال. وسافر التطوعون من كل بلدفي أوروبا ومن کل جانب

وقد قامت الحركة كلها فى بلاد أوروبا باسم معارف اليونان وأنوارها القديمة وباسم الدين المسيحي . فكنت تجد الكُتاب الذين لادين لهم ولا عقيدة في أفئدتهم بدافعون عن اليونانيين باسم الدين المسيحى ويوجهون الى الاسلام أقبح السباب وأدنى الشتأم

وكان أنصار اليونانيين بحسبوبهم كآبائهم الاولين متى الله الحريبهم واستقلالهم بزغت شموس المعارف والآداب والفلسفة من بلادهم وعادت أتينا مشرقاً لانوار الحكمة والعرفان. والذين كانوا ينتصرون اليونانيين مؤملين هذا الامل كانوا اما متعصين في الدين ضد المسلمين محملهم بنضهم على اعتقاد فاسد كهذا أو كانوا سليمي النية. فلقد برهن اليونانيين اليونانيين اليونانيين اليونانيين اليونانيين اليونانيين اليونانيين القدماء بونا بعيدا وفرقاً عظما

ولا ريب أن أولئك الذين كانوا ينتظرون شروق أنوار الحكمة والفلسفة العالمية من أبناء أتينا الحالميين تحسروا طويلا والدهشوا منتهى الاندهاش من خطئهم في آمالهم هذا الخطأ الكبير واعتدائهم بغير حق على السلطنة السنية التي كانوا يقولون عها أنها المائمة لترقى اليونان والواقفة في

سلبيل شروق شموس الحكمة والعرفان من أتينا »

ومن الغريب ان أغلب أنصار اليونانيين ان لم نقسل كلهم كانوا مجهلون تمام الجهل بلاد اليونان وأهلها. على أنهم لوكانوا أرسلوا بعض الوفود لزبارة هذه البلاد والوقوف على حقيقها وحقيقة أهلها لكانو أدركوا أنهم مخطئون خطأ كبيراً وان آمالهم البعيدة حلم لا حقيقة له ويستحيل أن يكون له وجود

وقد أنصف بعض الكتاب الاوروبيين الدولة العلية وأظهروا للعالم المتمدن الحقيقية التي لامراء فيها وفضحوا أعمال اليونانيين حتى خجل أنصاره. وفي مقدمة هؤلاء الكتاب الفضلاء (الفريدليتر) الفرنساوى فقيد وضع كتابا على استقلال اليونان كشف فيه الغطاء عن أمورعديدة تشرف الدولة العلية وترفع من مقامها أمام التاريخ وتشهر أكاذيب أنصار اليونان الجة

ومن الستندات الرسمية المديدة التي أوردها حضرة المؤلف السالف الذكر عريضة رفها جماعة من الفرنسويين

كانوا سافروا الى بلاداليونان لنصرة الثائرين فيها الى أميرال البحرية الفرنساوية بالبحر الابيض المتوسط يسألونه فيها أن يرده الى فرنسا. وهذه العريضة تترجم للقاريء عن الحقيقة وعن أكاذيب أنصار اليونان وقد جاء فيها: «وقد وصفوا لنااليونانيين قبل سفرنا من فرنسا بشجعان وأبطال يفوقون آباءهم الاولين شهامة وعجداً. فما وجدنا هنا الا رجالا يحملهم حب المال على حب الجرائم وأناسا لا يزالون في ظلمات الجهالة والوحشية »

وقد كتب القومندان (بوجول) فى مذكراته عن ثورة اليونان بتاريخ ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ما تعريبه :

وقد جئت الشرق وأنا من أكبر أنصار هذه الامة (اليونانية) ولم يتغير اعتقادى فيها واحساسى نحوها الا بالتجربة. فهى مجردة عن الوطنية والشجاعة والاتحاد وهم كل رئيس من رؤساً مها أن يكون غنياً وقد بلنت الفوضى حدها فى بلاد اليونان. وأغلب أعضاء حكومتها — وكلهم محتقرون أشد الاحتقار — معروفون من الجميع بالهمم

المسلحون الصوص البحار. ولولا تداخل الدول لخضم اليونانيون جميعا هذا العام. واعترافا بالجميل نحو أمم أوروبا لانزال اللصوص اليونانيون يعتدون على تجارة هذه الامم نفسها! »

وكتب الامير (ريني) أميرال الاساطيل الفرنساوية بالبحر الاين التوسط من أزمير بتاريخ ٢٣مارث سنة ١٨٢٦ ماتعربيه:

لقد تنش أوروبا بشأن كل مايختص بثورة اليونانيين صد تركيا. فقد تنقص المستندات الرسمية وايس من عادة الاتراك ان ينشروها والتقارير اليونانية ليست الامراسلات خصوصية تجسم فيها الامور وتمر على (زانت) و (كورفو) والنمسا قبل أن تلونها الجرائد في لوندره وباريس بالالوان الساطعة المهية . ولكنها في أغلب الاحيان ألوان كاذبة . ولا شك ان هذا هو اللازم للتأثير على أفكار العالم . ولكن هذا لا يكنى لانارة أفكار الذين يقودون زمام الامور

\* \*

وقد انهز اليونانيون فرصة قيام (على باشا) والى يانيه ضد الدولة العلية لاحداث الاضطرابات والهيجان فى كل أنحاء بلاد اليونان. فقد طغى هذا الباشا وعصى الدولة العلية وأراد الاستقلال والخروج من تحت السلطة الشرعية فصار يدمل لاستمالة اليونانيين اليه ضد الدولة المثمانية. ولكن أطاعه الشديدة وأخلاقه الشرسة أكثرت من أعدائه بالرغم عن تملقه لليونانيين ونفاقه

وسبب عصيانه على الدولة ان اسماعيل باشا أكبر أصدقائه وأول القربين اليه وقع بينه وبينه خلاف شديد أدى الى هروب اسماعيل باشا الى الاستانة حيث تعين فيها بالحرس السلطانى وأبلغ رجال الدولة أعمال هذا الرجل وسوء نواياه. فقررت الدولة عزل ابنه الذي كان حاكما لتساليا. فاغتاظ على باشا من ذلك وأرسل أحد أتباعه من الالبانيين الى الاستانة لقتل اسماعيل باشا. وبالقعل قتله هذا الالبانى عند ذهابه للصلاة

وقد علمت الدولة وقتئد بان الانكابز يشجمون على باشا على رفع لواء المصيان ضد الدولة العلية ووقفت على كل مراسلاته مع اليونانيسين فامتلأت غيظا منه واعتبر خائنا للدولة والملة وأصدر شيخ الاسلام منشورا للمسلمين باعتباره خارجا على الدولة كافراً بنعتها.

وقــد أمرته الدولة بالحضور الى الاســتانة في ظرف أربسين يوما فخالف أمرها وصمم على معاداتها والقيام في وجهها . وصار مجمد في اسمالة المسلمين اليه فلم لم يفلح لأنهم جميعا اعتبروه خائنا وخارجاً من دين الاسلام مال الى اليونانيين وصار يتقرب مهمو يستنصر بهم ضد الدولة ويوزع الاموال عليهم ولما أراد الانتفاع بهمذا الود سألهم بتاريخ ٢٤ مانو سنة ١٨٢٠ تكوين جيش ينصره ضد الدولة. ولكن اليونانيين الذبن كانوا يعرفون أخلذ الاموال وسماع المدامح وبدائم الاقوال من هذا الطاغية كانوا يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن تقديم الاسلحة والرجال فلم يجيبوا للعاصى طلباً ولم يلبوا له نداء بل بق يناديهم وهمصامتون حتى اقترب

منه الجيش العُمَانى . فلم يجدله مخرجاً من ورطته الاحرق مدينة « يانينا » والالتجاء الىجزيرة كان بنى فيها قلعة حصينة جمع فيهاكل ذخائره وأمواله

وقد كان يقود الجيش العُماني ضده خورشيد باشا حاكم الموره فوصل بمارته وحكمته الى دخول القلعة التى كان ملتجئا النها هذا المتمرد ولما لم بجد على باشا لنفسه سبيلا غير التسليم سلم نفسه لخورشيد باشا الذى أنفذ أمر الدولة بقتله عقابا له على تمرده وعصيانه . وفى أوائل فبرايرسنة ١٨٢٢ أرسل برأسه الى الاستانة لتعلق في مكان عام انذارا لكل عدو الدولة ولكل خائن

> \* \* \*

وقد انهر اليونانيون فرصة عصيان على باشا والى يانينا وأخذوا يسلبون ويهبون فى كل انحاء اليونان وجملوا المورة منبع الثورات والاضطرابات لخلوها من العدد السكافى من الجنود العمانية . وفى ه مارس عام ١٨٢١ دخـل من يدعى (كارافيا) وهو يونانى تعلم الجنـدية فى الروسيا فى ميناء (جالاتز) – وهو ميناءمن رومانيا علىالدانوب – وهجم . على قلعتها رجاله العديدين حيث نهبوا وسلبوا وقتلوا من في المدينة كلها وأسالوا الدماء وخربوا المنازل. وقــد أشاع اليونانيون عندئذ في كل اصقاع العالم ان ما أتوه في هذا الميناء الصغير الذي لايكاد يوجد مه جنود يعد انتصارا كبيرا على الدولة العثمانية وعملا عظيما . وهاج كذلك أعضاء الهيترى يمدينة (ياسي) واحتالوا على حرسها وكان مكونا من خمسين رجلا فأفهموه ان الاهالى عازمون على الثورة وقطع دابر الاتراك ولكنهم ان تجردوا من أسلحهم وبنادقهم توطمه الامن في المدينة وعادت الامور الى السكينة والسلام فاغتر رئيس الحرس 'وظن ان أعضاء الهيتري صادقون في أقوالهم, فأجاب طلهم وأمر الجنود بالتجرد من السلاح والنخائر الحربية . فقابل اليونانيون هذا العمل بأن نشروا لواء الس والسلب فى الممدينة ورفعوا رابة الفتمك بالمسلمين فقتلوا الكثير منهم بلا تمييز بين الرجال والنساء والاطفال. ولما حاء (ايسيلانتي) زعيم جمعية الهيتري استحسن هذه الفظائم

والنكرات ووافق عليها باسم الانتقام من الاسلام والمطالبة بالحرية: وترقيض

وقد كانت جمية الهيترى تهدد الاغنياء من اليونانيين بالقتل ان لم يساعدوها بالمال وقد اتبعت هذه الحطة نفسها جمية ثواز الارمن مع أغنياء الطائفة الارمنية وحصل ان (ايسيلانتي) المذكور لماجاء مدينة (ياسي) علم بوجوديوناني عظيم الثروة اسمه (بول الدرياس) فألتي القبض عليه مدعوى انه اختاس أموالا كثيرة من أموال الهيترى فأدرك الرجل ان هذه الهمة ألقيت عليه ليقدم لا يسيلانتي شيئا من المال فقعل ذلك وكان في فعله مجانه

وقد أحدثت هذه الفظائع التي جرت في (ياسي) في كل بلاد اليونان فرحا شـدبدا واشتاتت نفوس أهاليها للسلب والنهب وذبح المسلمين باسم الحرية والدين !

وقد يجد الآنسان فى بعض الكتب المنتصر أصحابها اليونان فصولا طويلة على هـذه المدابح المختلفة والجرائم العديدة ومن هذه المؤلفاتأشهرها مؤلفالسيو (بوكفيل) المسمى (محطة الشرق) فقسد جاء بالرغم عن شسدة تعصب المؤلف ضد المسلمين بحقائق بخجل منهاكل انسان يحسترم الانسانية ويحبها

ولماكانت المورة كماقدمنا منبعا للثورات والاضطرابات حاصر اليونانيون مندينة (مونبازيا) فقاوم أهلها الحصار طويلا حتى فقدواكل الذخائر والمـأكولات. وكان يقود اليونانيين وقتئذ (دعتريوس ايسيلانتي) فاستعمل الخداع للاستيلاء على هذه المدينة وأعلن أهلها بأنه محترم أملاكهم وأموالهم ويحترم قبل كل شيء أرواحهم اذا سلموا المدينة وآنه يساعدهم على الرحيل منها اذا أرادوا ذلك . فصدق أهل هذه المدينة الشقية كلام ( أيسيلانتي )وسلموا القلعة والاسلحة فدخل اليونانيون المدينة وأول شيء قاموا به هو الهم لم يحترموا لرئيسهم قولا ولاعهدا بلهتكوا الاعراض ونهبوا الاموال وقتلوا النساء والاطفال قبل الرجال

وانه ليسمهل على القارىء أن يتمثل قوماً لاسلاح بأيديهم ولا قوة تحميهم بهجم عليهم جماعـة من أشرار اليونانيين وهم متسلحون بأنواع السلاح ويتمثل مناظر المعارك الدموية التي تجرى بينهم ودفاع الموت الذى يدافع به المسلمون عن نسائهم وأطفالهم

وقد كتب الكونتر أميرال الفرنساوى (هالجان) في عام ١٨٢١ تقريرا عن دخول اليونانيين الى (مونبازيا) حاء فه

« وقد وجد فى قلعة مو بمبازيا ثلاثمائة يو نانى لم يكتف الاتراك أيام الحصار بمعاملتهم بالحسنى بل عاملوه كاخوتهم الحقيقيين أثناء المجاعة واحترمواكنائسهم كل الاحترام. ولكن يو نانيوالموره لم يعاملوا الاتراك بنفس هذه المعاملة عند ماأخذوا المدينة . بل أتوا بأشنع القبائح وأفظعها فى مساحد الاتراك

د أما المسجونون فقدأرسلوا بنير زاد الى مكاسوميس » ووجدت على الارض العائلات الاسلامية التعسة تنازع نزاع الموتمن الجوعوالعطش وهي نائمة على الاحجار. وحوالى الجزيرة وجدت جثث القتلى . وبالرغم عن ذلك كله فقد أراد

اليونانيون ضرب هانه العائدلات بالرصاص . ولم تنج من أيديهم الا بفضل المسيو « دى و نفور » الذى هدداليو نانيين وأخذ كل الاتراك الموجودين بهذه الجهة في سفينة مخاطبا حضباط اليونانيين بأن ماعملوه هم ورجالهم لا يأتى به الالموص البحار 1 »

وهذا التقرير وحده يشهد بأمدع بيان على أن أنصار الليونان فى أوروبا كذبوا على العالم كله الاكاذيب الشنيعة وان الجرائم والفظائع الدموية التى جرت فى بلاد اليونان لم يأتها الا اليونانيون ضد المسلمين

وان الفيلسوف ليقف مندهشا امام هذه الدنايا والجرائم ويعجب كيف ان شعراء أوروبا وكتابها كانوا ينتصرون لقوم لا تتغذى أرواحهم الا بذبح الابرياء ولا تستريح نفوسهم الا الى الجرائم. فهل كان ينتظر شعراء أوروبا وكتابها من هؤلاء القوم الذين كتب عهم ضباط أوروبا نفسها وبعض من أفاضل كتابها ماقرأه القارىء أن يعيدوا لربوع اليونان مجدها السالف وأن يردوا للوجوداً تينا

مشرقاً لانوار الحكمة والعرفان ? ?

وقد استولى ثوار اليونان في ١٩ أغسطس سنة ١٨٢١ على مدينة ( ناورين ) الشهيرة وأتوا فيها من الفظائع مالم ترم عين ولم تسمع به أذن

وكتب عن هذه الفظائم القس الارثوذكسي ( فرا تنزيس ) مارجته

وكانت البنات التي تريد الهروب من أيدى القتاة تجرى عود شاطىء البحر. وعلى أجسادها أثر الرصاص. ومع ذلك كانت ترمى وتقتل. وكانت النساء بحمل اكثرهن الاطفال على الدراع فيمزق المتدون ملابسهن. والتي كانت تلقى بنفسها الى البحر لتستر عورتها كانت ترمى كذلك بالرصاص وتقتل. وقد هشمت رؤوس بعض الاطفال الذين اختطفوا من أمهاتهم. وألتي اليونانيون في عميق البحار بناتا وأطفالا لم يتجاوز أغلبهم الرابعة أو الخامسة من العمر كأنهم قطع من لحوم الكلاب»

وفی ه اکتوبر نفسها استولی ثوار الیونان بعد حصار

طويل على مدينة (تريبوليتزا). واله يستحيل على كاتب شرق أو غربى مهما كانت بلاغته وقوة انشائه وعظيم تأثيره ان يصف المدابح الهائلة البهيسة أو التى لااسم لها ـ التي أتاهااليونانيون بل يكنى القارى، ان يعلم ان اليونانيين ذبحوا في (تريبوليتزا) نمانية آلاف من الرجال وفوق ذلك من النساء وان المدابح استمرت ثلاثة أيام كاملات حتى فسد الجو وتغير الهواء وانتشر من بعدها الوباء حيث عم كل بلاد اليونان وجاء من المنتقم الجبار منتقا للأبرياء الشهداء من الظالمين المجرمين السافكين للدماء

وقد كتب أغلب كتاب أوروبا الا من أعماهم الغرض والتعصب على هذه الفظائم ووصفوها كما تستحق فقال عنها الكاتب الانكليزى (فنلي) المشهور \_ وكان قدشهد الحادثة بعينه \_ في كتابه (تاريخ اليونان):

« ان منظر هذه المذابح لايعادله منظر فى تاريخ البشر لائى فظاعته ولا فى طول مدنه »

وقد أحدثت هذه الفظائع في الاستانة تأثيراً شديداً

جداً وهاج الاهالى طالبين عقاب اليونانيين الذين لهم يد فى جمية الهيترى . فقام عندئذ شيخ الاسلام ونصح السلمين بالسكينة والاعتدال وعدم الاعتداء على الابرياء انقاما من الا فكين (وسيرى القارىء ان اليونانيين كافأوا شيخ الاسلام هذا بأن قتلوه هو وعائلته بعد ندائه في صالح الابرياء منهم)

فلما علم المرحوم (السلطان محود) بما عمله اليونانيون بدسائس جمية الهيترى أمر بنفتيش منازل بعض اليونانيين المشتبه فيهم وعمل بحقيق تام على كل الذين اشتبه في أمره . فأبان التحقيق ادانة الكثيرين من اليونانيين ومهم (موروزى) الذي كان للسلطان به ثقة عظمى فاستعملها في تنليغ أعضاء الهيترى أسرار السياسة العثمانية . والبطريرق (جريجوريوس) فأمر السلطان باعدام الجميع عبرة لغيرهمن المقسدين والثوار

أما فى أتينا فقد اتبع اليونانيون خطتهم الدموية بنفسها فأسالوا الدماء بكثرة عظيمة ولم يرحموا أحدا من المسلمين وقد اتشر بعض أعضاء الهيترى فى أزمير وجعلوا غايتهم جمع الاموال بأدنى الوسائل وأسفل الطرق والقاء الحوف والرعب في نفوس اليونانيين القيمين بأزمير فأشاعوا الاشاعات المختلفة عن نوايا الدولة العلية بحواليونانيين حتى اضطرت العائلات اليونانية كلها الى المهاجرة من أزمير فاستفاد أعضاء الهيترى من هذه المهاجرة الهم جمعوا أموالا كثيرة وأوهموا أوروبا بأن سبب هذه المهاجرة ظلم الدولة العلية وسوء معاملها لليونانيين المالية

ومما يؤكد ذلك أن أحد رجال فرنسا بعث من أزمير بكتاب الى وزير البحرية الفرنساوية فى ذلك الحين جاء فيه: « وقد أشاع فى كل أنحاء المدينة رجال يعملون على جم الاموال بكل الوسائط الدنيئة الاشاعات المزعجة للخواطر بشأن نوايا الاراك. فتى علم الاهالى بأن أحد بواخرنا تقصد ميناء الارخبيل تأتيني العائلات اليونانية وتسألني من كل جانب السفر على هذه البواخر ، وقد يطول بي الامر اذا أردت أن أشرح لسعاد تكم كل الوسائل التي عليها الشره

وسوء القصد على رجال بعملون لجمع الاموال بدعوى الانسانية واله يجب ال يكون الانسان هنا ليعتقد ذلك » وقد استعملت هذه الوسائل في جهات مختلفة وأهاج ثوار اليونان كل المسيحيين في البلاد اليونانية اما بدعوى الدين واما بالهديدات والانذارات

أما في الارخبيل فقد جعل اليونانيون همهم الا كبر السرقة واللصوصية والقتل والسلب والهب. وقد كانت الدولة العلية استخدمت الكثيرين من أبناء اليونان في بحريتها ثقة مها بهم كثقها بكل رعاياها على اختلاف دياناتهم وأجناسهم. فلما قامت الثورة اليونانية ترك البحرية المهانية كل اليونانيين الموظفين بها فعاق ذلك الدولة العلية عن قمن الثورة في الارخبيل كما قمتها بعد في بلاد اليونان نفسها وقد قدمنا فما سبق ان شيخ الاسلام أصدر منشورا

وقد قدمنا فيما سبق ان شيخ الاسلام أصدر منشورا بالاستانة نصح فيه السلمين بالسكينة وعدم الاعتداء على الابرياء من اليونانيسين وقلنا ان مكافأته من هؤلاء كانت القتل. وذلك ان المرحوم السلطان (محمود) عزله من منصبه لحياج الشعب ضده. فغادر الاستانة على باخرة عثمانية قاصدا يلاد الحجاز. ولما وصلت الباخرة الارخبيل هجمت عليها يعض السفن اليونانية وضايقتها من كل جانب حتى أسرتها وأخذت مافيها من الاموال والخيرات. ولما رأى البحارة اليونانيون ان شيخ الاسلام وعائلته بين ركاب السفينة تعبضواعلى بناته وذبحوهن أمامه وألقوا بهن الى البحر ثم قتلوا كل من بالسفينة على مشهد منه حتى صار وحده أمامهم فقتلوه شر قتلة جزاء له على نصحه المسلمين بالسكينة وعدم الاعتداء على الابرياء من بني اليونان ::!

\* \*

وقد أحدثت مذابح اليونان تأثيراً شديداً في الروسيا خمام القسس ورجال الدين بحرضون الاهالى ورجال الحكومة على أن يطلبوا من القيصر الانتقام من الهلال للصليب وطرد الاتراك المسلمين من بلاد اليونان المسيحية . ومعان اليونانين هم الذين اعتدوا على المسلمين وأنوا الفظائم الجسام فان أنصار اليونان في أوروبا ملأوا الارض بكاء وعويلا والهموا الدولة اليونان في أوروبا ملأوا الارض بكاء وعويلا والهموا الدولة

العليـة بانها تذبح الابرياء ونسفك الدماء. فأرسل عنــدثَّد القيصر (اسكندر) اندارا للدولةالعلية على يد سفيره بالاستانة المسيو (ستروجونوف) جاء فيه

« ان الباب العالى مجسر المسيحية على أن تتساءل اذا كانت تستطيع أن تنظر بغير حراك الى ابادة أمة مسيحية وترضى بهذه الاهامات الموجهة للدين المسيحى » . وطلب القيصر من الدولة العلية في مذكرته هـذه طلبات ملؤها الهديد والوعيد

وفى الوقت نفسه أرسل الى الدول الاوروبية مذكرة يفسر فيها لها خطته وسلوكه ويسألها عن الخطـة التى تنوى كل واحدة منها اتباعها اذا قامت الحرب بين الروسيا والدولة العليـة. وعلى أى صورة ترضى كل منها تقسـيم الدولة العلـة....

فكان القيصر اسكندرالاول يريدبثورة اليونان تقسيم الدولة العلية وبلوغ أمانيه من الاستانة والبوسفور أما الدولة العلية فقــد أجابت على انذار الزوسيا بغاية

الشرفوالشهامة غيرخائفة تهددها ووعدها. فترك عندئذ سفير الروسيا الاستانة وأعلن في ٨ أغسطس سنة ١٨٢١ انقطاع العلائق السياسية بين الدولتين فلما رأت النمسا ذلك خافت النتائج الهائلة والعواقب الوخيمة التي تنتجءن الحرب بين تركيا والروسيا واتفقت مع انكلترا على مقاومة الروسيا وممارضة أغراضها واتحدت معهاعلى منع الحرب بين الدولة العلية وبينها بكل الوسائل فكتبت وزارة لوندره كاكتبت وزارة فيينا الى القيصر تعارض مشروعاته وتعبده بالتوسط مع النمسالدي الباب العالى لنوال ترضية للروسيا . فقبل القيصر توسط النمسا وانكلترا وأطاع نصابحهما. وبالنعل توصل ساســـة النمسا وانكلترا الى منع الحرب بين الروسيا وتركيا

ولا بحسبن القارىء ان توسط انكاترا مع النمسا لمنع الحرب بين الدولة العلية والروسيا كانت تقصد به انكلترا خدمة تركيا أو مساعدتها. بل الحقيقة ان الانكليز لما رأوا الروسيا تسعى لحمل بلاد اليونان تحت حمايتها المعنوية

واستخدامها فى سبيل سياستها قاموا فى وجهها وردوها عن عاربة تركياتم نظاهروا بعدئذ بنصرة اليونان أكثر منها حتى حول اليونانيون أنظارهم الى بريطانيا وصار للانكليز النفوذ الاول فى اليونان . حيث شكلوا فى لوندره الجميات المديدة لمساعدة اليونان ونصرتهم ولم يتأخر ماليو انكلترا عن تسليف مبالغ طائلة لحكومة اليونان الثوروية . فصارت انكلترا بذلك أول عدوة للدولة العلية وأول دولة منتصرة لليونان .

وفى أوائل عام ١٨٢٣ صار حاكم الجزائر اليونانية الانكليزى الذى كان يعامل قبل هذا الحين ثوار اليونان بناية القساوة والشدة يحميهم ويساعدهم ويتركهم يتآمرون فى جزائره ضد الدولة العلية .

ولما رأت الدولة ان الاضطرابات قد كثرت في بلاد اليونان وان الثورة قد عمت كل انحائها طلبت من المرحوم (محمد على باشا) عزيز مصران عدها بالرجال فأجاب الطلب وأرسل جيشا جراراً على أساطيــل مصر تحت قيادة ابنــه

## المرحوم (ابراهيم باشا)

وفي أثناء تأهب المصريين للدخول في بلاد اليونات كانت الدول الاوروبية تتناقش في سان بطرسبورغ في أمر المسئلة اليونانية ولكن انكلترا كانت تعمل على عدم بجاح المؤتمر حتى يكون لها حرية تامة في العمل. وغاية مأقر عليه هذا المؤتمر هو ان الدول الاوروبية تطلب من الباب العالى ان يعطى أمة اليونان شيئا من الحرية والاستقلال في ادارتها. وقد أجاب الباب العالى على هذا الطلب بانه لا يهب اليونانيين حقا جديدا الا بعد عام خضوعهم وانه لا يقبل مطلقاً مداخل مقاة دولة أوروبية أوكل الدول بينه وبين رعاياه

\*

أما المصريون فقد أنوا فى بلاد اليونان من الاعمال ماتخلده لهم التاريخ وما محق لمصر ان تفتخر به فى كل آن وفى كل زمان . فانهم خدموا الدولة العلية أكبر الحدم وأجلها وبرهنوا على ان المصرى اذا تعلم وتربى يقوم بأشرف الاعمال وأعظمها . فقد هزم المضريون اليونانيين شرهزية واستولوا

على كل بلاده حتى ارتفعت أصوات أنصاراليونان فيأوروبة ضدهم وسموا بطل مصر المرحوم (ابراهيم باشا) بالسفاح اظهاراً لنيظهم من رجل قام بالواجب عليه نحو دولته وأمته وملته.

وقد قدمنا فيما سبق ان البحرية المثمانية كان أغلب عمالها من اليونانيين وكانت غير قادرة على قطع دابر اللصوص. من الارخبيل وحدها فلما طلب المرحوم السلطان (محمود) من عزنر مصر ان عده ترجاله وسنفنه أمن المرحوم (محمد على باشا) مارسال أساطيل مصر الفخمة الى مياه الارخبيل. فاستعدت البواخر في الاسكندرية . ورأى عندئذ هذا المناء الزاهر مظهر جلال مصر وقوتها في البحر بما لم تركه طولحاتهامثيلاً . وكان الرأى المنتشرحين ذاك بين قناصل . دولأوروما في مصر أن مصر بقوتها وسلطتها تقهر وحدها بلاداليونان وتعيدها خاضعة للدولةالعلية قبل تمام ستة أشهر وقد أتمت مصر تجهزالهاالحربية في ونيو سنة ١٨٧٤ وكان الاستطول المصرى مركبا من ثلاث وستين مركبة حريمة عظيمة ومن ثمانية آلاف جندي مصرى من خيرة الرجال. وكان مع الاسطول والجيش ذخيرة سنتين كاملتين وبعد مبارحة الجنود المصرية لثغر الاسكندرية وقفت يجزيرة (كاكسوس) وأخضعها وقهرت أهلها الذين كان أغلبهم يعيش من الهب والسلب. وبعد ذلك بقليل استولى الاميرال التركى خسرو باشاعلى « ايبسارا » التي أتى أهلها من قبل اخضاع الدولة لها من الفظائم مايمجز القبلم عن وصفه حتي الهم قبلوا الكثيرين من أهل ساموس لعدم وضاه بدفع شبه جزية لهم

وما أخذ المصريون والاتراك هذين الموقيين المهين على نادى أنصار اليونان في أوروبا بالويل والثبور ونشروا الاكاديب والمفتريات عن دخول الشمانيين في هذين البلدين مدعين المهمم ذبحوا الابرياء وقتلوا الاطفال والنساء. هذه العبارات نفسها التي تذكر في كل خلاف يقع بين المسلمين والمسيحيين في الدولة الملية والتي لا تتغيروان تغيرت الظروف والحوادث . . . . .

وفي أول سبتمبر عام ١٨٧٤ اجتمع المصريون والاثراك فى خليج ( بودرون ) تحت القيادة العامة لخسرو باشا. فلماعلم (مياوليس) رئيس محرية ثوار اليونان باجماع هذه القوى العظيمة جم سفن الثوار كالها بين (كوس) وجزيرة (كابارى) فوجه عندتَّذ ( ابراهيم باشا ) أسطوله الى جزيرة كريدحيث كان وصلها من الاسكندرية جنود أخرى وأسلحة وذخائر جديدة وجرى حين ذاك إن البحارة اليونانيين الذين كانوا تحت قيادة (مياوليس) طالبوه عماهياتهم ومرتباتهم الماضية وأنذروه بأنهم يعودون الى جزائرهم ولا يبقون بسفنه اذالم يعطهم هذه المرتبات. فحار (مياوليس) في أمرهمم هؤلاء القوم الذين كان يظهم شجماناً أبطالا وخداماً للوطن اليوناني والذين كان يسميهم أنصار اليونان في أوروبا برجال الحرية والاستقلال وبورثة اليونانيين القدماء!!!

فاضطر عندئذ (مياوليس) الى الذهاب الى مدينة (بوبلى). وقد كانت هـذه المدينة مركز حكومة اليونان. الثوروية

أما ( ابراهيم باشا ) فقد أتم كل تجبيزاته ومعداتهوسار بأسطوله وجنوده قاصداً (مودون) بالمورة حيث وصلها في ٢٤ فبراير سنة ١٨٢٥ . وما استقر بها حتى أخذ بهيءالجيش للقتالوالحرب. وفي ٢٥ مارس من السنة نفسهابدأالمصريون عحاصرة مدينة ( ناورين ) الشهيرة ومدينة ( بيلوس ) ولا يسل القارىء عن مقدار الاحتقاروالازدراء الذي كان نظهره اليونانيون نحو الجنود الصربة الظفرةفقدكانوا يظنونهم نساء في الحرب بهربون من ساحةالقتال/لاول طلقة نارية . ولكنهم لما اقتربوا منهم عرفوا أن أمامهم شجمانا كباراً وأبطالا يحق لمصر على مدى الدهر أن تفتخر بهم كل الفخار وحق لمحمد على ولابنــه الـكريم وقتئذ ويحق وفي كل واقعة حدثت بين المصريين واليونانيين كان اليونانيون نولون الادبار وبهربون مسلمين البلاد والمواقع! وقد رأى (الراهيم باشا) ان الاستيلاء على (ناورين) لايكون الا بالاستيلاء على جزيرة (سفاكتيريا) فارسل

اليها حسين بك الجريدلى المشهور بشهامته العظيمة ونظره الصائب فى مسائل الاستحكامات العسكرية فقهر جنود هذه الجزيرة اليونانية واستولى عليها . وما مضى الاثلاثة أيام على استيلائه عليها حتى فتح أهالى (بيلوس) أبوابها وسألوا (ابراهيم باشا) أن يتركهم يهربون بدونان يلحق بهم الاذى فقبل ذلك (ابراهيم باشا) وكانت نتيجة تسامحه الجيل ان أهالى (ناورين) لما تضايقوا من طول الحصار ويئسوا من الامرخابروه فى أمر تسليم المدينة اليه بعين الشروط التى سلمت بها (بيلوس) فرضى ابن عزيز مصر بطلبهم وسقطت (ناورين) فى أيدى المصريين فى شهر مايو سنة ١٨٥٥

ولما رأى (ابراهيم باشا) ان اليو نانيين امتلاً تقلومهم بالخوف منه ومن جنوده الاعزاء شرع في مهاجمة مدائن الموره ومعاقلها فاستولى بدون صعوبة تذكر على ( نيزى ) و ( كالاماتا) وبلغ ( تربيوليتسا) التي تركها اليونانيون وتركوا فيها ذخائرهم من شدة تسرعهم في الهروب منها . وفي ٢٠ يونيو من سنة ١٨٢٥ استولى (ابراهيم باشا) على

مدينة (أرجوس)

وقد جمل اليونانيون دأبهم وقتئد حرق مساكمهم ومعاقلهم ومنازلهم وتخريب المدائن والقرى. وكان أنصار اليونان في أوروبا يكذبون على العالم كله وبدعون ازابراهيم ياشا هو الذي مخرب مدائن اليونان. وقد بلغت قحة بعضهم بان سهاه بالسفاح!

أما خسرو باشا فقد صدرت اليه أوامر الدولة بأن يسافر بأسطوله الى الاسكندرية حيث يستعد الرحوم (محمد على باشا) لارسال مدد جديد. فسافر اليها وكان المرحوم (ابراهيم باشا) أرسل كذلك بأسطوله اليهاويق هو وجنوده في الموره. فاهم أمير مصر رحمه الله بتجنيد الجنود حتى تهيئوا جميعاً وكان عددهم احد عشر ألف مقاتل وسافروا من الاسكندرية بتاريخ ٢٧ اكتوبر سنة ١٨٨٠. وكان في خلك الحين (رشيد باشا) محاصراً لمدينة «ميسولونجي»التي كان المدد يصلها من اليونانيين من جهة البر وكانت محاطة ببرك عفنة انتشرت منها الامراض والحيات في جيش رشيه ببرك عفنة انتشرت منها الامراض والحيات في جيش رشيه

باشا مما أطال الحصار وأضر بالجيش العُماني ضرراً بليغا . ولما علم بذلك (ابراهيم باشا) سافر مجنوده الى(مبسولونجي) وكانت الجنود المصربة وصلت عندئذ من مصربرفقة خسرو باشا فقوى عدد الجيش المصرى التركى المحاصر لهذه المدينة. وفي و مارس سنة ١٨٢٦ استولى الجيش على قلعة (فازيليادي) وفى ١٣ منه سقطت ( انتاليكون ) فى أبدى العثمانيين ولما رأى قواد الجيش المصرى التركي ان (ميسولونجي) واقعة في أمدمهم لامحالة وانها ان وقعت بغير التسليم من سكامها أسيلت فيها الدماء كتبوا الى أهلها بتسليم المدينة والاسلحة وخروج من يشاء الحروج مها وأعلنوا كل من يريد البقاء فها آنه يبقى آمنا مطمئنا

وقد جاء عندئد ( مياوليس ) بأسطولهووقف فى خليج ( باتراس ) ولكن الاسطول المصرىالتركى هزمه شرهزيمة وقضى بهذه الهزيمة على كل آمال اليونانيين

وقد أراد اليونانيون المقيمون بميسولونجي الهجوم على الجيش المصرى التركى في مساء ٢٧ ابريل سنة ١٨٢٦ ولكن

(ابراهيم باشا) وجنوده تنبهوا للامر وأطلقوا الرصاص عليهم فحصل بين اليونانيين فزع شديد وولوا الادبار وفى فر يوم ٢٣ ابريل من السنة نفسها أى في اليوم التالى سقطت مدينة (ميسولونجى) في أيدى الجنود العثمانية.

وفى شهر يونيو سنة ١٨٢٧ استولى الجيش العُماني على مدينة (آتينا) عاصمة اليونان الحالية .وقدأ عجب كل منصف عجب للانسانية بالخطة التى جرى عليها العُمانيون فى دخولهم آتينا حيث عاملوا أهلها بالرفق ولم يقتلوا ولم يهينوا أحدا ما بخلاف ماعمله اليونانيون مع المسلمين عنداستيلائهم فأول الثورة اليونانية على المدائن والقرى

وتفصيل أخد آتينا بالمثمانيين ان اليونانيين استدعوا اليهم اللورد (كوشران)والسير (روبرشرش)الانكليزيين ليقودا جيوشهم وعصاباتهم فأجابا الطلب وسافرا الىاليونان وتوليا رئاسة الجيش اليوناني المحاصر في آتينا

وقد أبدى الجيش العُمانى بقيادة ( رشيد باشا ) فى محاصرة آتينا من المهارة والشهامة ماأ بقى له ذكرا عاطرا فى

التاريخ. فقد جمع هذا القائد المهانى الجليل بين منهى الشهامة المثمانية ومنهى الانسانية التى أمر بها الشرع الشريف وان انتصار جيش (رشيد باشا) على ثوار اليونان في آتينا لمن الانتصارات المعدودة في تاريخ الحروب البشرية. فقد كاد السير (روبرشرش) نفسه يقع أسيرا في قبضة المثمانيين لولا أنه عند المريمة ألتى بنفسه الى البحرحتى أدرك من كباً كانت بالقرب من الشاطىء

ولما رأى القائدان الانكلىزيان ان لامناص من التسليم وسقوط أتينا وقلاعها فى أيدى المهانيين سألا قومندان مركب (جومون) القرنساوية أن يتوسط بين اليونانيين والعثمانيين فى أمر الصلح فاجاب سؤلها وكتب بذلك الى (رشيد باشا) فقبل القائد العثماني الشروط التى عرضها عليه المسيو (لوبلان) قومندان مركب (جومون) وهى نزع السلاح من الجنود اليونانية وترك الحرية المطلقة لكل من أرداد السفر من أتينا ومغاملة الذين يريدون البقاء فها بالحسنى وعلى الحصوص الجرحي منهم ولما علم السير (شرش)

بقبول (رشيد باشا) لهــذه الشروط فرح كثيرا واندهش غاية الاندهاش من هذا الاعتدال العظيم الذى أظهره ظافر كبيركرشيد باشا

ولكن ثوار اليونان أرادوا أن يظهروا شيئا من الشهامة التي كان يترنم بها أنصاره في أوروبا فرفضوا هذه الشروط وأبوا تسليم قلاع أيننا . ولو كان (رشيد باشا) رجلاوحشيا كما قال عنه ذلك كذبا أنصار اليونان في اوروبا لكان دخل أتينا جوابا على وقاحة ثوار اليونان وشهامهم الكاذبة وقضى عليهم وعلى جنوده وضباطهم شر قضاء ولكنه تأني في الامر واستعمل الدعة التي جبل عليها رعاية للابرياء من سكان أتينا واستعمل الدعة التي جبل عليها رعاية للابرياء من سكان أتينا

الا ان (رشيد باشا) أنذر السير (شرش) بأنه اذا لم تسلم أتينا وقلاعها للجيش المثماني في أقرب زمن هاجمالمدينة وكان حراً في عمله غير ملوم . فأرسل السير (شرش) بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٨٧٧ اعلانا لثوار أتينا وضباطها أمره فيله بوجوب التسليم وأنذره بسوء العاقبة ان خالفوا أمره وفضوا ولكن ثوار أتينا جروا على خطتهم الاولى ورفضوا

الامتثال لاوامر السير (شرش) أي لاوامر قائدهم ورئيسهم فلمارأى ذلك (رشيد باشا)كتب الى المسيو (لو بلان) قومنــدان مركب (جومون) كتابا في غابة اللطف والرقة أظهر فيه انه عمل كل مافي وسعه للمحافظة على أرواح الابرياء اليونانيين القاطنين بأتينا ولكن خطة ثواره تحمله على انخاذ طريقة أخرى للاستيلاء على أتينا . وعند ثذ أعلن النسير (شرش) ثوار أتينا بأنه يتركهم وأنفسهم لعــدم امتثالهم لاوامره . فوقعوا في حيص بيص وارتبكوا أشد الارتباك وانهـزوا فرصـة وجود مركب نمساوية في اليناء فسألوا قومندانها التوسط ينهم وبين ( رشيد باشا ) في أمر تسليم المدينة وقلاعها بطريقة سلمية . فسلم هذا الضابط النمساوى طلبهم للمسيو ( دى ريني ) قومندان مركب (سيرين ) الفرنساوية فاستلم هذا الاخير الطلب وأخبذ يخابر (رشيد باشاً ) مدة ثلاثة أيام حتى قبــل القائد العثماني دخول آتينا بالسلم وعدم سـفكُ الدماء. وفي يوم ه يونيو سنة ١٨٢٧ أمضى زعماء الثورة اليونانية بآتينا على شروط تسليم اللدينة

ورحلوا جميعا عنها بعد ذلك

وقد كتب المؤرخ الانكايزى (فنلي) فى كتابه (تاريخ اليونان) عن خطة (رشيد باشا) ودخوله آتينا ماتمريه:

« لقد اكتسب (رشيد باشا) فى سقوط آتينا بخطته التى جرى عليها شرفا أبديا . وظهر فوق السير (روبرشرش) شهامة فى الحرب ورأيا فى السلم . ولم يترك المتمانيون وسيلة من وسائل الاحتراس الا أتوها . ولم ينتقموا أقل انتقام من اليونانيين »

وقد توفى فى أول دسمبر عام ١٨٢٥ القيصر اسكندر الاول وتولى بعده (نيقولا الاول). وماجلسهذا القيصر على أريكة الملك حتى أعلن عداءه لتركيا وأرسل للحكومة العمانية بتاريخ ١٧ مارس سنة ١٨٢٦ انذارا يطلب مهافيه جملة طلبات مختصة بالافلاق والبغدان وبلاد الصرب وترك لها مهلة ستة أسايع لقبول طلباته وأنذرها بأنها ان لم تقبل هذه الطلبات انقطعت العلائق السياسية بين الدولتين واشتملت

نيران الحرب

فانتهزت انكلترا هـذه الفرصة للتقرب من الرّوسية وأرسلت في باديء الامر الى بلاد اليونان ثم الى الاســتانة . سفيرا يعرض توسـط انكاترا بين الدولة العليــة واليونان. فرفضت الدولة طلبه بعد أن قبله اليونانيون الذين كانوا في أسوأ الحالات بفضـل (ابراهـيم باشا) بطل مصر وابن. عزيزها فاغتاظت انكلترا من الدولة وعملت على الاضرار عصالحها والانتقام منها وأرسلت ( والنجتون ) الشهير ـ بطل. واترلو التي هزم فيها نابليون ـ الى سان بطرسبورغ ليتفق معر القيصر على المسئلة اليونانية ضد الدولة العلية وبالفعل اتفق معه وأمضى بينهما اتفاق يتضمن ان الزوسيا تقبــل توسط انكلترا بين الدولة العلية واليونان وان بلاد اليونان تصير مستقلة استقلالا نوعيا وانها مختار بنفسها حاكما علما

ومن الغريب ان انكاترا لما لم تفلح فى أمر التوسط بين الدولة العلية واليونان أرادت أن تتوسط بالقوة والقهر وبالرغم عن الدولة العلية نفسها مستعينة فى ذلك تالزوسيا .

وهكذا كانت انكلترا تفهم معنى صــداقتها لتركيا ومعنى اخلاصها لملك آل عثمان:

ولما رأى المرحوم السلطان (محود الثانى) ان انكاترا والروسيا متفقتان ضده اضطر الى قبول مطالب الروسيا منتظرا الفرص الناسبة . وأرسل مندوبين من قبله للمخابرة مع مندوبي الروسيا في أمر عقد معاهدة بين ادولتين .وقد اجتمع المندوبون في (آق كرمان) ووضعوا بها في سبتمبر عام ١٨٢٦ عهدة سميت باسم هذه المدينة تضمنت ان يكون علم وسياحق الملاحة في البحر الاسود والمرور من البوغازين بدون ان تفتش الدولة سفها وأن تكون بلاد الصرب مستقلة بدون ان تفتش الدولة سفها وأن تكون بلاد الصرب مستقلة المنازات الم

ويقول بنض المؤرخين ان الذى حمل تركيا على قبول هذه المعاهدة غير اتفاق انكاترا والروسيا ضدها هو تسهد الروسيا صريحا للحكومة العمانية بعدم التداخــل في صالح اليونان

وقد اجتهدت انكلترا بعد عقد هذه المعاهدة في استمالة فرنسا لها وكلروسيا وتوصلت الى عقد اتفاق بينها وبين الدولتين لمساعدة اليونان ضد تركيا أمضى عليـه في لوندره بناريخ ٦ يوليو سنة ١٨٢٧

> \* \* \*

· وقد كان هذا الاتفاقأساسا لواقعة ( ناور بن ) الشهيرة فان الدول الثلاث لما رأت ان ( ابراهيم باشا ) فاز في المورة وانتصر نصرآ مبيناً واخضعاليونانيين كافةوان الثورة قاربت الانهاء وأخذ لهيهافي الانطفاء أمرت كل واحدة منهاأميرال أسطولها بأن ينذر ( ابراهميم باشا ) بالوقوف عن كل عمل عدائي ضد اليونانيين وبالمودة الى الاسكندرية مع رجاله وأسطوله . فرفض ( ابراهيم باشا ) هـذا الطلب أو هـذا الانذار قائلا لكل أميرال انهلايتبع غير أوامر أبيهوأوامر الدولة العلية. ولكنه لما رأى من قواد الاساطيل الاوروبية استعداده لأشهار الحرب لاسطوله وعده برفع بلاغهم الى الاستانة والى والده الجليل . واتنق معهم على هــدنة وقتية

لجين ورود أوامر الدولة وأوامر أبيه

ولكن قواد الاساطيل لم يعملوا باتفاقهم مع (ابراهيم باشا) بل أخذوا براقبونحركاته وسكناته ويشجعون خلافا الشروط الهدنة كل ضابط يونانى أو أوروبى فى خدمة اليونان على مهاجمة المدائن والمواقع التي وقعت في قبضة (ابراهيم باشا) وجنوده فشجعوا اللوردكوشران على مهاجمة تلعــة ﴿ فَازِيلَادَى ﴾ كما شجعوا غـيره من الضباط. وقــد احتج (ابراهيم باشا) على هذه الاعمال ولما رأى ان احتجاجه لدى قواد الاساطيل الاوروبية لم يفد شيئًا وتحقق مر · \_ تشجيعهماللورد كوشران على مهاجمة مدينة ( باتراس )خرج من ميناء ( ناورين ) مع بعض مراكبه لا نقاد تلك المدينة التي كان بها فوق الالف مصري . ولكن الاسطول الانكليزي أنذر ( ابراهيم باشا ) بالمودة الى ( ناورين )فعاد هو وأسـطوله احتراما للهـدنة التي كان بذكره بها قواد الإساطيل الاوروبية وكانوا لايذكرون بها أنفسهم وجرى عندئذ أن (أبراهيم باشا) نزل الى البر وتوغل

و في الموره فانهز قواد الاساطيل الدولية فراصة غيامه عن الاساطيل المصرية العثمانية وأجمعوا على تدميزها . فأصدر الامبرال (کو درنجتون) الانکلىزى — الذي کانت له القادة العامة على الاساطيل الفرنساوية والروسية والانكلىزية – أمره باستعداد السفن الدولية وعين لكل سفينة مكانها وألق التعلمات اللازمة لكل ضابط يقود مركبا. وفي وم ٢٠ اكتوبرسنة ١٨٢٧ ادعى الاسيرال. (كودرنجتون) أن مركبا من المراكب المصرية قتل أحد محارته انكانزيا من سفينة انكانزية . وجعل هذه الجرعمة المخالقة سببا لتــدمير المراكب المصرية والتركية فسلط عليها الاساطيل المتحدة الدولية حتى دمرتها عن آخرها وزالت هذه الاساطيل الفخمة في نوم واحد حيث كان قومندانها الاول وأسيرها الاعظم (ابراهيم باشا) متنيبا عنها ظانا أن قواد الاساطيل الاوروبية محترمون كلامهم وعهوده إ

ويقدر المؤرخون عدد الذين مانوا من محارة مطرفى هذه المدعمة الشهيرة بستة آلاف الجرامي اوقد عدد أنصابراليو نان

مذبحة (ناورين) بواقعة المجد والفخار . أما أنصار الحقيقة خقد قضوا عليها شر قضاء ووجهوا الملام أشد الملام الى حكومات فرنسا والموسيا والكاترا التى قامت باسم المدنية بأمر ليس فيه الا العار والشنار . وقد قال المبراطور النمسا وقتد عن حادثة « ناورين » بأنها « مذبحة » !! ونم التسمية وقال عنها جورج الرابع نفسه ملك انكلترا أنها « حادثة مشئومة »

وقد بهيج الاحرارف انكاترا ضدالاميرال «كودر مجتون» واعتبروا عمله وحشيا لاشرف فيه ولا غار فاضطرت الحكومة الانكايرية لان تعلن عدم موافقتها على عمل «كودر مجتون» ولكنها لم تعلن عدم موافقتها على هذا العمل الفظيم الوحشى الابعد حدوثه .... ويتضح من المستندات الرسمية التي لا ترال باقية في وزارة البحرية الفرنساوية والتي اتى على بعضها المسيو «الفريدليتر» في كتابه عن استقلال اليونان ان حكومات فرنسا والتروسيا والكاترا كانت متفقة بين قبل على كل ما أتاه قواد أساطيلها. وقد قال الامريرال

«كودرنجتون » لما علم بعدم موافقة حكومته على مـذبحة « ناورين » : « ان الوزراء يضحونني ليحفظوا مراكزه » أما (أبراهيم باشا) فقد عاد بعد المذبحة ولا يسألن القارىء عن محسره الشديد على أسطوله العظم الذي تركه زاهيا قويا وعاد فوجده أثرا بمدعين وعن عظيم الدهاشمه من هذا الممل الفظيم الذي قام به دعاة المدنية وأنصار الحرية والإنسانية. وقد أحتج (اراهيم باشا) أشد الاحتجاج على هذا العدمل الوحشي وزاد احتجاجه واندهاشه عند ماعلم بالمطاعن السافلةالتي كان وجهها اليه الاميرال (كودرنجتون) وبان هذا الانكليزي الذي دمر الاساطيل المصربة والتركية بأسفل الطرق وأدنى الوسائل ادعى انه ـ أى ابراهيم بأشا ـ هو الخائن للعهد الناكث لشروط الهدنة وآنه المسبب لواقعة (ناورىن)

وقد كتب الضابط الفرنساوى البحرى المسيو (وجول) تاريخ مذبحة « ناورين » وأتى فيها على كل ماقاله له ( ابراهيم باشا) عقب المذبحة . وإنا تأتي هنا على ترجمة فصل يتضمن تصريحات د ابراهيم باشا » بشأن بهم الاميرال كو درنجتوت. كتب المسيو بوجول مارجمته :

«قال لى (ابراهيم باشا) عند زيارتى له: انهم يهمون ابراهيم بأنه خان العهد ولم يحترم كلامه ولكنى مستعد لان أسافر لباريس وللوندره اذا اقتضى الحال ذلك لاظهر الحقيقة، ولكى يحمل الذين أسالوا دماء الابرياء وحدهم النضيحة والملامة . وما أنشئت السفن الا لتكون فريسة النار أو البحار فلذلك لست اليوم آسفا عليها . ولكن اتهاى بانى خنت عمودى هو وشاية سافلة . وانى أعتمد على شرفك ياحضرة الضابط لتبلغ كلة بكامة الى أميرا لك ماقلته لك

فقل له أن ثانى يوم لواقعة « ناورين » دعا الاسيرال الانكليزي الاميرال التركى إلى مركب انكليزية ووشى له بانى قدمت اليه مبالغ طائلة ليساعدنى على الاستقلال بمصر من الدولة العلية ومن التابعية للحضرة السلطانية وقال له باني خائن وأشار عليه بتبليغ ذلك للضباط والبحارة الاتراك. فاذا يقال عن هذا السلوك وعن هذا النش أولم تبلغ الوقاحة

بالامیرال الانکلنری آنه طلب من الامیرال الترکی آن یسلمه امرأه من نسائی ? ه

وانه ليسهل على القارىءان محكم بعد اطلاعه على أقوال «ابراهيم باشا ، أى الرجلين صادق . أابراهيم ذلك البطل النادر المثال الذى عامل ثوار اليونان بعد انتصاره عليهم المنصر الميين بالرأفة والرحمة وما سفك للابرياء دما . ذلك الذى احترم عهده . أم كدر مجتون الذى تولى أمر تدمير أساطيل لم تعاده أقل عداء وخان بدلك عهده وكلامه وشرفه بل لطخ أوروبا والمدنية الغربية بدنس الفضيحة والعار .

\*

وينماكات الدول الثلاث تنداخل لصالح اليونانيين وتسفك دماء الابرياء لاجلهم وتدمر الاساطيل غدرا لمساعدتهم ونصرتهم كان اليونانيون مجمون على سفن التجارة الاوروبية وبسرقون كل مافهامن المتاجر والمصانع والاموال. وقد أيد هذه الحقيقة الاميرال الفرنساوى «دى ربي » نفسه وكتب جملة كتب على هذه السرقات الفظيعة والتعديات

المتعددة الى وزارة البحرية الفرنساوية وقد قال فى كتاب من كتبه (ان عدد السفن التى اعتدى اليونانيون عليها وسرقوا مابها بلغ فى شهر واحد ستين سفينة ) فليعجب القارىء بقوم تحارب أوروبا لاجلهم وتخون عهدها حبا فيهم ويلطخ قواد أساطيلها شرفهم وشرف دولهم بمذبحة (ناورين) وهم يجيبونها على هذا التناهى فى الاحسان بالتناهى فى اساءة رعاياها وسرقة أمتعتهم وأموالهم ومتاجرهم ومصانعهم !!!

> \* \* \*·

وقد طلبت الحكومة المهانية من الدول الثلاث ترضية علنية لمذبحة « ناورين » فرفضت الدول طلبها ولم تكتف يرفضه فقط بل طلبت منها ان تقبل مطالبها المشتركة بشأن اليونان وان تعلن استقلالها فأجابت الدولة على هذا الطلب الغريب بالاندهاش والاستغراب والرفض . فبارح عندئذ سفراء انكاترا والروسيا وفرنسا الاستانة بتاريخ ٨ دسمبر سنة ١٨٧٧

وفى ١٢ دسمبرمن السِنة نفسها تجدد بين الدول الثلاث

اتفاق لوندره السالف الذكر . وأخذت الروسيا من ذلك المهد تعمل لاعلان الحرب بينها وبين الدولة العلية . وبتاريخ ١٦ ابريل سنة ١٨٧٨ أشهرت بالفعل اعلانها الحرب لتركيا. وفي ٧ مايو اجتازت الجنود الروسية نهر (بروث)

ولاشك ان الدولة العلية كانت وقتئد فى أشد الاخطار وكانت أزمتها شديدة قوية فان الروسيا أظهرت عداءها لها باشهار الحرب عليها . وانكلترا أظهرت عداءها لها بمساعدة اليو نانيين فى السر والجهر وبترك أسطولها واقفا فى مياء الشرق يهدد موانيها وبعقد المؤتمرات المختلفة لاعلاز استقلال الير نان بالرغم عن اخضاع (ابراهيم باشا) لثور ويهم وانطفاء نار الفتنة . وفرنسا اشتركت فى هذه العداوة بارسال جيس جرار تحت قيادة الجنرال «منزون» الى بلاد اليونان

وقد رأى عندئد المرحوم «محمد على باشا» بنظره الصائب ان الدول الثلاث متفقة كلها ضد الدولة العلية وأن مأمورية مصر قد انتهت بقمع الثورة اليونانية فأصدر أمره الى ابنـه المرحوم (ابراهيم باشا) بالعودة هو وجنوده الى الوطن العزيز فصدع بأمر والده وعاد لمصر . حيث احتلت الجنود الفرنساوية المواقع والبلاد التي أخلتها جنود مصر وبذلك يرى القارىء ان الدول الثلاث كانت تعمل في آن واحد ضد الدولة العلية وكانت الدولة بلا نصير ينصرها ولا صديق يساعدها وكانت النمسا تعضدها بالقول في الباطن وتعلن في الظاهر صداقتها للروسيا شأنها في سياستها على الدوام . فضلا عن ان الجيش المثماني كان حديث التشكيل لان المرحوم السلطان (محمود) قد ألغي طائفة الانكشارية

ومع ذلك فقد أظهرت الجنود المثمانية في الحرب مع الموسيا من الشهامة والثبات ماحير رجال الحرب في أوروبا وأدهش الروسي مع عظيم استعداده وكثرة عدده لم يستول على « وارنا » الا بعد صعوبات جمة ولم يستطع أخذ مدينة شوملا. واضطر للرجوع الى الوراء في شهرى اكتوبر ونوفير بعد ان خسر الخسائر الجمة .. وقد قارن وقتشد (مترنيخ) وزير النمسا الاول تقهقر الروسيين

فی هذه الحرب بتقهقر نابلیون فی عام ۱۸۱۲

وقد استمرت الحرب في عام ١٨٢٩ . ولكن الجنود المثمانية التي كانت مشكلة حديثاً كما قدمنا لم تستطع مقاومة الجيش الروسي تمنام المقاومة فاستولى هذا الجيش على مدينة ( اسكى استانبول ) واجتاز جبالالبلقان وبلغ في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٢٩ مدينة (أدربه). وبالرغم عن هذه الانتصارات فان القيصر نيقولا الاول كان مخاف الهزعة لمارأى عنه الجيش العثماني من الدراية والكفاءة في سنة ٨٨٨٨ ولذلك سأل ملك بروسيا أزيتوسط في أمر الصلح بينه وبيزالدولة العلية . فقبل ملك بروسيا ذلكوتوسط بالفعل في أمرالصلح وفي ٤ سبتمبر من السنة نفسها أمض<del>ت الر</del>وسيا والدولة العلية على معاهدة (أدرنه). وهي تنضمن استيلاء الروس على جملة مواقع اسيونة وضانة حقوق الافلاق والبفيدان وصرييا وحربة مرورالسفن الروسيةمن وغازىالدردنيل والبوسفور وحرية التجارة للرعايا الروسيين وتتضمن أيضا ان الدولة الملية تدفع للروسيا غرامة حربية تبلغ الحسة ملايين ونصت من الجنيهات . وان الدولة العلية تقبل مااتفقت عليــه الدول يشأن اليونان

وهذا الاتفاق بين الدول بشأن المسئلة اليونانية لميكن مشتملا الا على جمل بلاد اليونان مستقلة تمام الاستقلال ! وقد أمضت الدول في لوندره بتاريخ ٣ فبرابر سنة ١٨٣٠على معاهدة مهذا الممنى

وبذلك انهت هذه الازمة الشديدة وتم استقلال اليونان. وإن القارىء مجد من خلال هذه السطور ومن مطالعة هذه الحوادث الحكم الصحيح على خطة الدول محو الدولة العلية ويرى كيف الها أخرجت من محت حكم الدولة بلاد اليونان محجة المسيحية والمدنية مع ان الروسيا جزأت من قبل مع البروسيا والنمسا بلاد بولونيا ولم ترع للمسيحية حرمة ولا للمدنية مقاما!

وهكذا الفرض في كل الامور يسي الدول كما يسى الافراد

## -ه الازمة الثانية كخد-(مسئلة الشام) (بين مصر والدولة العلية)

ان هذه الازمة هي الازمة التي اذا تذكرها العثمانيون والمسلمون امتلاً واحسرة وأسفا اكثر من كل أزمة سواها لانها أعظم شقاق وقع بين التابع والمتبوع وبين مصروالدولة العلية أي بين قلب الخلافة الاسلامية وهذه الخلافة نفسها وبين روح المملكة العثمانية وهذه المملكة

وسيجد القارىء في هذا الفصل تفاصيل هذه الازمة المشئومة وما جرت على الدولة ومصر والاسلام من الاضرار والمصائب مما يبقى أبد الدهر درسا العمانيين والمسلمين ونذيرا بأن الشقاق بين أعضاء بحموع واحد يعود على المجموع كله وعلى أعضائه عضواً عضواً بالمصائب العظام والبلايا الجسام ابتدأت هذه الازمة مخلاف وقع بين عزيز مصر ووالى (عكا) بسبب مهاجرة بعض المصريين الى الشام

حيث لم برض والى (عكا )بأن يعيدهم الى مصر طبقا لرغائب المرحوم (محمد على باشا). فأمر عزيز مصر ابسه المرحوم ( ابراهيم باشا ) بالسفر الى بلاد الشام على رأس جيش جرار للانتقام من هذا الوالى فسافر واستولى في ٢٧ مايوسنة ٢٨٣٧ على (عكا ) وبعد الاستيلاء عليها دخل هو وجيشه دمشق وحمص وعبر جبال طوروس بعد معارك مختلفة بين الجيش المترى والجيش التركى

وقد انتهتسنة ۱۸۳۷ بوصول المرحوم (ابراهيم باشا) اللى قلب آسيا الصغرى حيث وقعت بين عساكر مصر وعساكر الدولة واقعة (قويه) الشهيرة التي انتهت بسقوط هذه المدينة في أيدى المرحوم «ابراهيم باشا». وكان ذلك في ۲۱ دسمبر سنة ۱۸۳۲ ـ وقد وقع في هذه الواقعة أسيرا في أيدى المصريين المرحوم «رشيد باشا» الذي كان يقود الجيش التركى امام «ابراهيم باشا» والذي كان من قبل في يلاد اليونان مكلفا بقمع الثورة اليونانية

ولا شك ان هذه الانتصارات المتوالية تدل من جهة

على ما كان لمصر وقت لل من القوة الهائلة وتحمل الانسان من جهة أخرى على النسامل كيف تقهقر الاتراك الابطال في هذه المواقع . فالجواب على ذلك ان المرحوم السلطان (محمود التاني) كان قد ألنى طائفة الانكشارية كما قدمنا وكان مشتغلا بتنظيم جيش جديد عند ماقام المرحوم (محمد على باشا) باحدات هذه الازمة المشتومة ولم يكن الجيش التركي الجديد مستعدا عام الاستعداد للقتال

وكان من تنيجة هذا الخلاف المشئوم بين مضر والدولة العلية انالمرحوم السلطان (محمود الثانى) اضطر للاستنصار بالدول الاوروبية . فاتهزت الوسيا هذه الفرصة لتقوية تفوذها في تركيا وجعل سيطرتها عظيمة على الباب العالي فأظهرت للدولة العلية استعدادها لمساعدتها ضد عزيز مصر وأرسلت الى الاستانه الكونت (مورافييف) أحد ضباط القيصر الجصوصيين مكافا بتبليغ الباب العالى ان الحكومة الروسية تقدم اليه اذا أراد أسطولا قويا وجيشا عظمالنصرة الدولة ضد عزيز مصر ومكافا كذلك بالسفر الى الالالمكندرية

لاقناع المرحوم ( محمد على باشا ) بضرورة الاتفاق معالدولة والرجوع عن نواياه ومشروعاته ضدها

وبالفعل ذهب (مورافييف) الى الإستانة فاستقبل رجال الدولة بلاغه بالرضى مع الحزن الشديد على هذه الحالة التى وصلوا اليها بسبب الشقاق المشئوم بين المتبوع الاعظم والتابع أى بين خليفة الاسلام وأكبر أمرائه

وقد سافر الكونت (مورافييف) من الاستانة إلى الاسكندرية فى يناير عام ١٨٣٣ بقصد اقناع عزيز مصر بوجوب حل المشكلة حلا سلمياً

هذه كانت سياسة الروسيا وسيرى القارىء تناجها السيئة على الدولة العمانية . أما البروسيا فلم تتداخل فى الامر بل ركت بقية الدول الاوروبية مشتغلة بالمسئلة وانتظرت النتيجة . وقد ود بعض سواس النمسا أن تتداخل دولهم في هذه الازمة المهمة لتحول دون أغراض الروسيا ولكن القابضين على أمور المملكة النمساوية حينئذ رأوا ان الثورة تهدد دولهم من كل جانب والهم في حاجة شديدة لعضد

الروسيا ومساعدتها فالنزموا لهـذا السبب الحياد واختاروا سياسة مراقبة الحوادث والانتظار

اما انكاترا فقد كانت أميالها من بادىء الامرضد أميال عزيز مصر. ولكنها كانت تخاف اضعاف نفوذها فى تركيا بتقوية نفوذ الروسيا فكانت تربد العمل ضد الروسيا ومساعدة تركيا فى آن واحد غير ان ايرلندا كانت فى ذلك الحين قائمة بالثورة ضد بريطانيا رغبة فى نيسل حريبها واستقلالها فبقيت لذلك انكاترا مترددة فى سياستها

ولم يكن لعزيز مصر بين الدول الاوروبية دولة تريد نصرته في السر والجهر غير فرنسا . فان الرأى العام فهاكان يحب (محمد على باشا) حباً شديداً وكانت أعمال عزيز مصر وجمعوداته في سبيل رفع شأن مصر وجمديها معروفة في فرنسا ومقدرة فيها حق قدرها لاسما وان أغلب عمال عزيز مصر في تمدين مصر كانوا من الفرنساويين وكان بين (لويس فيليب) ملك فرنسا وبين (محمد على باشا) مودة شديدة وصداقة متنة

الا ان سفير فرنسا في الأستانة كان مخاف سقوط تفوذ دولته في الملكة العثمانية بقــدر ارتفاعه وازدياده في مصر فعرض على الباب العالى ان يتوسط بينه وبين أميز مصر وكتب الى الرحوم « اراهيم باشا » رجوه ماسم فرنسا الأ يتقدم في فنوحاته وكتب الى المرجوم (محمد على باشا) يسأله ان يقبل الشروط التي أرسل بها اليه المرحوم السلطان ( محمود الثاني ) مع خليل باشا . وهدهالشروط كانت تنحصر في تنازل الدولة لعزيز مصرعن ولايات ( عكا ونابلسوصيد. ويبت المقدس) .ولكن (محمد على باشا)كان يريدالاستيلاء على الشام كلها وكان قنصـل فرنسا بمصر يشجعه على أمياله وأغراضه . فلذلك لم يقبل عزيز مصر الشروط السلطانية التي عرضها عليه خليل باشا ولم يلق رجاء سفير فرنسا بالاستانه عنده قبولا لانه اعتبره محاملة لتركيا وغير صادرعن تعلمات سياسية واردةمن الحكومة الفرنساوية . وأمر ابنهالمرحوم ( ابراهيم باشا) بالتقدم في فتوحانه فصـدع بالإمر وتقدم الى أن وصل مدينة «كو تاهيه»

فلما علم المرحوم السلطان « محمود الثانى » بذلك سأل الزوسيا في آخر يناير سـنة ١٨٣٣ أن ترسل اليه بأسـطولملم فوعدته بذلك . وفي هـــنــه الاثناء عاد « مورافييف » مين الاسكندرية وكان قد نجم في مأموريته لدى « محمد على باشا» بعض النجاح فأعلن الباب العالي أن أمير مصر وعده وأصدر أمره لا بنــه بالوقوف عن اللقــدم في فتوحاته . فلما علمت الدول الاوروبية بذلك رأمت ان مجيء الاسـطول الروسي الي مياه البوسـفور صار غير لازم فسألت الباب العالي ان بجمل وقوفه ببلاد القرم ولكن <del>الز</del>وسياكان يهمها ان يظهر أسطولها فى مياه الشرق ويعلم المسلمون قبل السيحيين الها صارت الحامية للمملكة العثمانية والامينية على مصالح دولة آل عنمان ١١١

عاء الاسطول الروسى الي مياه البوسفور وجمل مرساه امام سراى السلطان وبعد وصوله بأيام قليلة وصل حزء من الحيش الروسى الى الاستثانة وأقام بها. خاجت لذلك انكاترا والنمسا وفرنسا وطلبت من الدولة العليمة

الاسراع بالاتفاق مع عزيز مصر وابعاد العساكر الروسية عن أراضى الدولة. فقبل المرحوم السلطان « محمود الثانى » طلب الدول الثلاث وبعد مخابرات مختلفة أعننت الدولةالعلية في أوائل مايو سنة ١٨٣٣ بخطين شريفين أنهاعينت أميرمصر واليا على الشام وعلى ولاية « أطنه » . وقد سمى هذا الاتفاق المدى صدر به الخطان الشريفان باتفاق « كو تاهية » نسبة الى المدينة التى كان محتلا لها « ابراهيم باشا » عند عقد هذا الاتفاق

ولما صدرهذان الخطان الشريفان سألت الدول الاوروبية الدولة الروسية ان تسحب أسطولها من مياه البوسفور وجنودها من أراضي الدولة فأجابت الطلب ولكنها لم تنفذه الا بعد أن أمضت مع الدولة العلية على معاهدة «خورنكار السكله سي «التي جعلت كاروسيا في الدولة العلية نفوذا قوياً وسلطة عظيمة

ومضمون هذه الماهدة ان الدولة العليـة تتجالف مع الروسـيّا تحالمًا دفاعيًا وان تتعهد كل واحـدة منهما عساعدة

الاخرى في داخل بلادها أو في خارجها حسب الظروف إ ولا شك ان ظاهر هذه الماهدة لايفيد شيئا غريباً ولكر. انتأمل برى ان الدولة الروسية كانت غير واقعة وقتئد تحت خطر . فكان من المستحيل ان ترسل الدولة العليــة وماً ما جيشاً تركيا لداخل البلاد الروسية مخلافها فانها كانت واقعة تحت خطر ظاهر وكان احتمال دخول الجنود الروسية المل قاب الملكة العثمانية حاصلا. ذلك فضلا عن أن الروسيا كان في استطاعتها ان تحدث في قلب الدولة من الإضطرابات مانشاء لماكان لهما فيها من الآلات القوية . أي انه كان عكنها ان ترسل مجنودها الى داخل الدولة في أي وقت ترمد ن والذي يثبت ان دخول الجيوش المهانية الى قلب الملكة الروسية كان مستحيلا حتى في حالة قيام الحرب بين الزوسيا وبين احدى الدول خلافا لظاهر معاهدة (خو نكار اسكلهسي) ان التروسيا اشترطت فى آخر المعاهدة ان الدولة العلية غــيو ملزمة بارسال مدد عسكرى البها فىحالة وقوع الحرب بينها  عسكرى أن تقفل بوغاز الدردنيل أمام أساطيــل الدولة أو الدول المحار نة كلر وسيا

وقد علمت فرنسا وانكلترا بهذه الماهدة وعملتا كلتاهما على ابطالها ولكن مسماها لم ينجح وتكدرت بذلك علائقهما مع الزوسيا

\* \*

ولم يسر حكم هذا الاتفاق طويلا فان انكاترا التي كان يسوءها استباب السكينة والسلام في الشرق والتي اقتضت سياستها في كل أطوار المسئلة الشرقية اضعاف سلطة المسلمين عملت على تحريض الدولة العلية على الاخذ بالثار والانتقام من عزيز مصر . وفضلا عن اهمام انكاترا باضعاف السلطة الاسلامية في الاستانة ومصر فانه كان يروق لها ان تأخذ المركز الاول في النفوذ لدى الباب العالى وتخفض من نفوذ الروسيا وسلطها . فلالك استمرت تحرض الدولة على الانتقام من (محمد على باشا) ووجدت عند رجال الدولة مصر آذانا صاغية لان قلوبهم كانت قد تغيرت من جهة مصر

وأميرها وتركت فيها حوادث الشام آلاما كبارا

وقد نجحت انكاترا فى هذه السياسة وعقدت مع الياب العالى اتفاقا نجاريا نخول لهاكل ماكلروسيا من الحقوق والامتيازات وقابلت ثقة تركيا بها بان استعدت لاحتـلال (عدن)كأبها أرادت ان تعرف الحكومة الشمانية مقـدار ثمن المودة الانكارنة ....

ومع ذلك فقد اتبعت الدولة العلية آراء الانكليز ونصائحهم وسيرت جيشاً جرارا الى آسيا تحت قيادة (حافظ باشا). فعبرهذا الجيش بهر الفرات في ٢١ ابريل سنة ١٨٣٩ وفي ٧ يونيو من السنة نفسها أعانت الدولة العلية الحرب على جيوش مصر. وقد كان المرحوم (محمد على باشا) علم من قبل باستعداد الدولة لمحاربته واخراجه من الشام فتأهب للقتال واستعداد أكل استعداد

فلما علمت الدول الاوروبية باستعداد الدولة العليمة للحرب اهتمت كلما بالمسئلة وأخذت انكلترا تبذل الجهمد في استمالة فرنسا اليما والاتفاق معها على مساعدة تركيا ضد (محمد على باشا) واضعاف نفوذ الزوسيا فى الدولة العلية . ولكن فرنسا لم تقسل الاتفاق مع انكلترا ضد عزيز مصر لما كان له عندها وعند الشعب الفرنساوى من الاحترام العظيم والكلمة العليا

وقد قام وقتئذا لخطباء على منبر مجلس النواب الفرنساوى بالقاء الخطب البليغة دفاعاً عن أميال عزيز مصر وأغراضه السياسية سائلين حكومتهم مساعدته ومنع كل عمل عدائى ضده . ولم يظهر الرأى العام الفرنساوى قوته وشدة تأثيره على حكومته فى ظروف كثيرة مثل مأ ظهر فى مسئلة الحلاف يين مصر والدولة العلية فانه كان منتصراً لعزيز مصر أشد الانتصار

وقد أدى رفض فرنسا لطلب انكاترا الى اتفاق هذه الدولة مع الزوسيا اتفاقا مبدئيا ضد عزير مصر

أما النمسا فقد عرضت على الدول مشروع عقد مؤتمر بفيينا لحل المشكلة المصرية . فلم تقبل الروسيا هــذا الطلب خوفا من تداخل الدول في شؤون تركيا الداخلية واضعاف تفوذها عثل هــدا التداخل. ورفضت فرنسا كذلك طلب النمسا منعاً لاتفاق الدول ضد (محمد على باشا)

وينما الدول مشتغلة بهذا الخلاف الخطير اذ انتشر خبر واقعة (نصيبين) أو «نريب» التى انتصرفيها الجيش المصرئ بقيادة « ابراهيم باشا » على الجيش التركى فى ٢٤ يونيو سنة ١٨٣٩. وبعد هدفه الواقعة بأسبوع واحد توفى المرحوم السلطان (مجودالثانى) ولم تكن وصلته أخبار واقعة « نصيبين » لعدم وجود الاسلاك البرقية وقتئذ. وتولى بعده على الاريكة العمانية ابنه السلطان الغازى (عبد الحيد خان)

وفي ؛ يوليو من السنة نفسها شرع أحمد باشاالقبودان الاول للاسطول العماني في تسليم هذا الاسطول لعزيز مصر وسبب ذلك انه كان يبغض خسرو باشا الصدر الاعظم بغضاً شديدا وعيل كثيرا الى عزيز مصر فلما علمت الدول الاوروبية بهذا النبأ الغريب أرسلت مذكرة الى الباب العالى بتاريخ ٧٧ يوليو سنة ١٨٣٩ تفيده المامتفقة كلها على مساعدته في هذه الازمة ودفع الحطر عن الملكة العمانية . وقد

اشتركت فرنسا مع بقية الدول في ارسال هذه المذكرة ولم يكن قصدها بذلك الاشتراك ممها ضد (محمد على باشا) بل منع اتفاقها ضده اتفاقا حربيا

وبناء على رجاء فرنسا لم يتقدم « ابراهيم باشا » بعـ د « نصيين » بل وقف عندها

وقد عرض وقتئذ بالمرستون وزبر خارجية انكلترا على الدول الاوروبية ان ترســل جميعها انذارا لعزيز مصرّ تأمره فيه بسحب جنوده من الشام والاكتفاء بأمارته على مصر وتهدده بأنها تنفذ مطالها بالقوة ان لم برض مهاوبذعن الها. فعارضت فرنسا مطلب المرستوذ أشدالعارضة وطلبت باسم (محمد على باشا ) تعيينه أمسيرا على مصر والشام وبلاد العرب واستمر الجدال بين حكومتي باريس ولوندره طويلا واشتدت لهجةالسياسيين من الجانين كااشتدت لهجة جرائد الدولتين وتكدرت عقب ذلك العــــلائق بين الحكومتين. فسمت الرّوسيا في ان تضم البها انكاترا وتجمل مابين هذه وفرنسا من الخلاف أساسا لوفاق يوضع بينها وبين انكاترا

وُأْرْسَاتُ لَمُمُمُذَا الْغُرْضُ البارونُ دَى ﴿ رُونُو ۚ ﴾ للرندره . ولكن يمض وزراء الحكومة الانكلابة كانوا مخالفون بالمرستون رأيا وكانوا يودون الاتفاق مع فرنسا . فلم يتم لهذا السبب بين انكاترا والزوسيا الإتفاق وعاد البارون دى ( رُونُو ) الى سان بطرسبورغ ليتلقي تعليمات جديدة وقدزاد وقتئذ تهيج الشعب الفرنساوي في صالح عزنز مصر ازدیادا هائلا وخاف « لویس فیلیب » ملك فر نسامی عواق هـ دا المهيج فأمر بارجاع بقايا « نابليون الاول » مر ﴿ جزرة سانت هيلينه ودفها بباريس في موكب حافل ليشتنل الشعب الفرنساوي عنمصر وأمير هابذكري البيون الاول وذكري فتوحاته وانتصاراته العديدة . وبالفعل جيء بجثة البيون الاول وسارت في باريس في موكب إيراه مثيل لافي جلاله ولا في فحامته . مماجول أنظار الشعب الفرنساوي عن مصر كثيرا لاقليلا به

أما انكلترا فقد اتفق سواسها مع البارون دى «برونو» البعد عوديه من الروسيا ودعوا الدول الاوروبية الارسال

مندوبين من قبلها لحضور مؤتمر يعقد بلوندره لحل الشكلة المصرية. وقد اشتركت فرنسا في هذا المؤتمر غيران سفيرها بلوندره المسيو « جيزو » الشهير وجه عنايته كلها لمد أجل المؤتمر ومنع الدول من الوصول الى اتفاق ها أي لأن الحكومة الفرنساويه كانت مشتغلة سرا بالتوسط بين تركيا ومصر وكانت تؤمل بلوغ نتيجة مرضية لمزيز مصر بدون تداخل الدول الاخرى .

وقد بجحت فرنسا في مخاراتها السرية مع مصر والباب العالى بعض النجاح وتوصلت الى عزل «خسر و باشا»الصدر الاعظم . الا ان « بو نسوني » سفير انكاترا بالاستانة علم مخابرات فرنسا السرية وأبلغ حكومته هذا الحبر العظيم الاهمية . فهاج ( بالمرستون ) لذلك واغتاظ كثيرا وصمم على الانتقام من فرنسا فدس الدسائس ضد ( محمد على باشا) في الشام وأقام أهلها ضده وعمل على عقد اتفاق بين انكاترا فرنسا والبروسيا أي بين كل دول أوروبا ماعدا فرنسا و بالقمل عقد هذا الاتفاق وأمضى مندو بو الدول

الاربع فى لوندره بتاريخ ١٥ يوليو سـنة ١٨٤٠ على اتفاقيــة مختصة بالمشكلة المصرية

وهذه الاتفاقية تضمنت ان ( محمد على باشا) يرد الى الدولة جزيرة كريد وبيت المقدس وأطنه وبلادالشام الشهالية وان محفظ له ولا بنائه من بعده مصر ويتولى ولاية « عكا » مدة حياته. وانه ان لم يخضع لاوامر الدول في مدة عشرة أيام من تاريخ ارسال الانذار الدولي اليه لاتترك الدول له غير مصر وان لم يخضع في مدة عشرة أيام أخرى لاتترك له مصر نفسها وتضمنت هذه الاتفاقية غير ذلك ان الدول تشترك في بوغازي الاستانة والدردانيل ضد كل اعتداء

وقد اتفق مندوبو الدول في هــذه الاتفاقية على الهــا تنفذ قبل توقيع دولهم عليها اذا اقتضى الحال ذلك

وماعلم (لويس فيليب) ملك فرنسا بهـذه الاتفاقية حتى أعلن غضبه وسـخطه ووافق وزيره الاول (تييرس) على الاستعداد للحرب فجند هذا الاخير الجنود الفرنساوية وجم الرديف واشتغل بتحصين الحدود وساعد الجرائد على

تهييجها الشعب ضد دول أوروىا . فتهيجت فرنسا كلهامنادية بالانتقام لها ولامير مصر من دول أوروبا

وفى ١١ ستمبرسنة ١٨٤٠ ضرب الاميرال الانكليزى (نابييه) ثغر بيروت وجبر (ابراهيم باشا) على اخلاء هذا الثغر . وبعد اخلائه بثلاثة أيام أعلن الباب العالى عزل (محمد على باشا) من امارة مصر نفسها وكان ذلك بناء على ايماز (بونسونبي) سفير انكلترا بالاستانة . فأحدثت هاتان إلحادثتان في فرنسا تأثيراً شديداً وهياجا عظيا مما جعل عناية الحكومة الفرنساوية بتنميم استعداداتها الحريبة عظيمة . شديدة وصير الحرب قاب قوسين أوأدني

وقد استعنى بعد ذلك بقليل المسيو (تيبرس) من رئاسة الوزارة الفرنساوية وعين مكانه المرشال (سولت) وتقلد المسيو (جبرو) سفير فرنسا بانكاترا منصب وزارة الخارجية . فبذل أقصى جهده في تعديل اتفاقية ١٥ يوليو التي عقدت بين الدول الاربع في لوندره ولكنه لم يفلح في مسعاه لشدة كراهة ( بالمرستون) وزير خارجية انكاترا

لفرنسا ولعزيز مصىر

وفى ذلك العهد جاءت الاخبار من الشام مؤيدة آمال بالمرستون فان الاسطول الانكلنزي والاسطول النمساوي أستوليا على أه المواني السورية وخرجت (عكا) نفسها من أَيدى الجنود المصرية في ٢ نوفمبر ســنة ١٨٤٠ ــ ولم يستطم المرحوم (محمدعلي باشا ) قم الهيجان|الذي أحدثته الدسائس الانكليزية ضده في الشام . فسر بالمرستون بهـ ذه الاخبار وأرادان يزيد الطين بلة وبجعل الاضطراب عاماً في كل انحاء أوروبا فاقترح على الدول الاوروبية عزل (محمد على باشا ﴾ من امارة مصر نفسها واخراجـه هو وعائلته من الديار· المصرية . فازداد لذلك الهياج في فرنسا ازديادا هائلا وحمل السيو (تيرس) في علس النواب الفرنساوي على الوزارة حملة شديدة متهما اياها بترك انكاترا تنتقم من (محمد على خارجية فرنسا على اعتراضات (تييرس) وغيره من الخطباء ابأن فن نسا لا تقبل أبداً نزع امارة مصر من أبدى (محمد على باشا) وأبنائه من بعده وأنها مستعدة للدفاع عن حقوقه في مصر ولو اضطرت الى الحرب. فأدركت أوروبا من لهجة الحكومة الفرنساوية ان قبول اقتراح بالمرستون يكون داعية لحرب عامة وأصلا لمصائب جة فرفضته ارضاء لفرنسا ومناً للحرب وعواقها الوخيمة

ولم يخضع المرحوم ( محمـد على باشا) لا وامر الدول الاوروبية الاعتدما رأى ان فرنسا غير قادرة على مقاومة أوروما كلماوان الأميرال الانكلىرى (نابييه) مهـ دد ثغر الاسكندرية أن بقي مستمرا على المقاومة وعدم الامتثال لاوامر الدول. فأمضي معه اتفاقية تعهدفيها بسحب الجنود المصرية من الشام وتعهد له فيها الاميرال (نابيه ) مجمل امارة مصر له ولا بنائه من بعده . وما وصل خبر هذه الاتفاقية الى الاستانة حتى أشار «نونسوني» سفير انكلترا بها على الباب العالى برفضها فرفضها وصرح أنه لايقبل جعل أمارة مصر وراثية لعائلة ( محمد على باشا ) بل له وحده مدة

فلما علمت فرنسا مذلك عرضت حكومتها على محلس النواب مشروع تحصين مدينة باريسأى اتمام الاستعدادات الحربية فأقر المجلس علىالمشروع بارتياح تام وأمدالحكومة في خطتها ودفاعها عن حقوق مؤسس العائلة الخـ دنوية . فاضطربت حكومة النمسا وحكومة اللبروسيا عندما تحققت ان استعدادات فرنسا للحرب حقيقية وان الاعتداء على حقوق (محمد على باشا) وسلالته في مصريكون سببالحرب عمومية في أوروبا . واتفقتا على منع الحرب بكل الوسائل موتأييد « محمد على باشا » وسلالته من بعده في امارة مصر وجبرتا بالفعل انكلترا والروسياعلى تقديم مذكرة مشتركة معهما للباب العالى طلبت فيها الدول الاربع جعل امارة مصر لحمد على باشا وسلالته من بعده . وقد قدمت هذه المذكرة في ٣١ ينار سنة ١٨٤١ وأخذت النمسا بعد تقديمها تجمهد في السمالة فرنسا للاشتراك مع بقية الدول في أمر تسوية المسئلة المصرية . فقبلت فرنسا ذلك ولكنها اشترطت عدم التعرض لاتفاقية لوندره التي أبرمت بالرغم عن معارضها وتم مفعولها

وقد أقرت فرنسا مع الدول فى لوندره على اتفاقية البوغازات التى تضمنت قف ل بوغاز الدردنيــل والبوسفور الكل سفن الدول الحربية بلا استثناء

وقيل أن تمضى الدول على هذه الاتفاقية أصدر الياب المالي - متبعا في ذلك نصيحة السفر الانكاري \* بونسوني » خطا شريفا أعلن فيه أن حكومة مصر تبقى وراثية لعائلة « محمد على باشا » ولكن الدولة تحتم انتخاب من نشاء من أعضاء العائلة لامارة مصر عسد وفاة أميرها الحاكم والاتجنب مصر أكثر من ثمانية عشر ألف عسكرى وان تؤخذ الضرائب بنفس الطريقة التي تؤخذ بها في تركيا وأن يرسل للدولة منها الربع. فرفض عزيز مصر هـذه القيودكما رفضتها فرنسا وعاد الهياج والاضطراب في فرنسا الى ماكانت عليه . فاهتم «مترنيخ» وزير النمسا إلاول بالامر وسعى في عزل الصدر الاعظم « رشيد باشا » الذى كان يعمل بنصائح السنمير الانكلىزى فعزلتمة الدولة وعينت مكانه (رفعت باشا)وأصدرت ارادة جديدة بتعيين

(محمد على باشا) والياً على مصر وجمل امارة مصر لابنائه من بعدهالارشد فالارشد. وبان يتفق بعد بين مصر والباب المالي على مبلغ ترسله مصر سنوياً للدولة الملية

فقبل المرحوم (محمد على باشا) هذه الشروط في ١٠ مايو سنة ١٨٤١ ولم يعد لا نكاترا وسفيرها بالاستانة حجة خلق المشاكل ومد أجل الشقاق وبذلك أمضت الدول كلها في لوندره بتاريخ ١٣ يوليو من السنة نفسها على اتفاقيتين الاولى معلنة قفل باب المسئلة المصرية (حين ذاك) والثانية متعلقة بقفل بوغازى الدردنيل والبوسفور أمام سفن الدول الحل مة

وبذلك اتهت هذه الازمة الشئومة

\*

لاريب ان المرحوم (محمد على باشا)كان يعمل لتوسيم نطاق ملكه وكان مولماً بأن يتولى امارة مصر والشام لتتم له الكلمة في الشرق وفي البحر الابيض المتوسط. وكأنه رأى مارآه قبله نابليون من ان صاحب مصر لايهناً له عيش

ولا تكمل له سعادة بغير الشام وكذلك صاحب الشام لا تؤيد امارته ولا تقوى سلطته الا باستلامه زمام أمور مصر فطمح لذلك مؤسس العائلة الخديوية لجمل الشام تحت حكمه وانتهز فرصة رفض والى (عكا) قبول طلبه بارجاع المصريين المهاجرين من مصر الى وطنهم لقتح الشام وتحقيق أمانيه . ومما سهل له ذلك علمه بارتباك أحوال الدولة عندئذ واشتغال المرحوم السلطان (محمود الثاني) بتنظيم جيش جديد

وقد ذهب بعض المؤرخين الى أن (محمد على باشا) كان يؤمل القبض على زمام الخملافة الاسلامية والسلطنة اللمثمانية والجلوس على أريكة ملك آل عثمان. ولكنى لست عمن يرون هذا الرأى بل ولا ممن يظنونه ظناً . فإن (محمد على باشا) الذي وهب الله من الذكاء النادر والفكر الحاد والنظر الصائب والبصيرة الصادقة ماجمله في نظر الكثيرين \_ فوق « نابليون » رأيا وعملا أبعد من أن يؤمل مثل هذا الامل المستحيل وان ذلك الذي سخرت له الرجال وذللت المامه صعاب الاعمال كان يعلم أكثر من كل انسان ان زوال

الملكة العمانية أمر لايكون الا اذا زال هذا الوجود وان دولة التروسيا القوية العظيمة لم تستطع بلوغ هـــذه الغاية . فكيف به وماكان الا أمير مصر ?

كلا. اني لست بمن يرون بأن مؤسس العائلة الحديوية الكريمة كان يؤمل أو يحلم ان يقبض على زمام الدولة العثمانية ولكنه كان يربد أن يحكم الشام مع مصر . وهاهي رسائله الى (لويس فيليب )ملك فرنساً مدونة في المستندات الرسمية والتاريخية تثبت ان غاية أمانيه كانت الاستيلاء على الشام .

ولوكان يعلم عزيز مصر بالنتائج السيئة والمواقب الوخيمة التي تنشأ عن دخوله الشام ووقوع الخلاف بينه وبين الدولة العلية لكان ولا محالة عدل عن أمنيته وعمله . ولا جرم أن (محمد على باشا) تندم طويلا على هذا الخلاف المشئوم وتحسر على ماذ طمنه

وقد بذهب الانسان عند ما قلب صحائف تاريخ هذه الازمة المشئومة الى ان هنالك أسراراً لم يكشفها لنا التاريخ دفعت بعزيز مصر ضد الدولة العلية . فان المرحوم (محمدعلي

ماشا) كان يملم علم اليقين ان انكاترا هي أول عدوة الهولمسر وانها لذلك تماكسه بكل مافي وسمها . وكان لايغيب عنه ان الروسيا لايروق لها استيلاؤه على الشام و أسيس دولة. اسلامية جديدة يكون لها من القوة والحول ماتستطيم معه الدولة العلية يوماً من الايام ان تقهر الروسيا وتردها عن ديارها .

وعلى أى حال فهذه الازمة المشتومة بجب أن تكون درسا أبديا للعثمانيين والمصريين بل ولسائر المسلمين . فان هذا الخلاف القديم كان سببا لمصائب جمة تساقطت على مصر وعلى الدولة العلية . وفي أغلب المات التي نزلت بالدولة أو يصر برى الانسان أثراً من آثار ذلك الشقاق المنحوس وقد يعمل بعض المفسدين على احياء الضغائن في صدور رجال الدولة العلية بايهامهم ان مصر طاعة الآن وفي كل رجال الدولة العلية بايهامهم ان مصر طاعة الآن وفي كل آن الى ماطمح اليه مؤسس العائلة الحديوية . وهي دسيسة لا يقصد بها الا الاضرار عصالح الدولة وبمصالح مصر فاذا كان الخلاف القديم قد جر على الدولة وعلى مصر فاذا كان الخلاف القديم قد جر على الدولة وعلى مصر

المصائب والبلايا فواجب على بنى الدواة وبنى مصر أن يعتبروا به وان بجملوا الوفاق والاتفاق رائدهم في كل أعمالهم . فمصر من الدولة روحها ومن الخلافة فؤادها ولاحياة لهذا الجسم المظيم الإبالاتفاق بين أعضائه فى العمل

واذا كانت دول أوروبا تتحد وتنفق مع قوتها وعظمها عند مايهم السيحية أمر فكيف لا نتحد معاشر المسلمين وبلادنا واقعة في أشد البلاء والاخطار محدقة بها من كل جانب وأعداؤها يكيدون لها أعظم كيد كلما سنحت لهم الفرس .

لاسلامة للدولة العلية ولمصر الا بالوفاق والاتحاد وقد أدرك هذه الحقيقة المصريون عن بكرة أبهم مقتدين بالعباس أميره الحبوب فتقر نوا من الدولة العلية وجاهروا بحبتها في السراء والضراء واعترف العالم كله بأن أهل مصر أضدق المخلصين للدولة العلية وللمرش الشاهاني اذ ثبت ذلك بأجلي يان في الحرب الاخيرة ، ولا رب عندي أن أمة مصر يلا في أميالها لا تتحول أبد الدهر عن اخلاصها

للدولة العلية حماها الله

وأنه ليجب على كل مصرى صادق وعلى كل عمانى يخلص الحب لسلاده ان محبط أعمال الذين يشون الدسائس بين مصر والدولة العلية ويلقون بذور الشقاق بين جلالة الخليفة الاعظم وسمو الحديوى الاغم فان أولئك العاملين على خلق الشحناء والبغضاء بين المتبوع والتابع لاشد خصوم اله ملة مأله أما أما أما

## كتاب

من ( محمد على ) أمير مصر الى

( لويس فيليب ) ملك فرنسا

نأتى هناعلى ترجمة كتاب أرسله عزيز مصر الى ملك فرنسة بشأن حوادث الشام ومسئلة الخلاف بينه وبين الدولة العلية. وكنا قد نشرناه فى جريدة المؤيد الغراء عقب خطبة القيناها بالاسكندرية وأشرنا فها اليه .

ومن هـذا الكتاب يعرف القارىء حقيقة أفكار المرحوم (محمد على باشا) وأمياله وقت الازمة السالفة الذكر القاهرة في ١٦ رمضان سنة ١٣٥٦ هجرية (نوفمبر سنة ١٨٤٠) أيها الملك العظيم

ا فى أشعر بالحاجة لاظهار شكرى لجلالتكم . ذلك الشكر الذى يجيش فى صدرى

فلقد ألقت نحوى حكومة جلالة اللك من أمد بسيد أنظار رعايها واليوم توج جيلاليكم ما ترها على باعلانها للدول ان وجودى السياسي ضرورى للموازنة الاوروبية وان هذه العواطف الجيديدة من شأمها أن تحدد لي واجبات أعرف القيام بها . وأول هذه الواجبات هو أن أوضح لملك فرنسا بكل صراحة أسباب سلوكى الحالي واحداً بعد آخر

لقد كانت في سائر الازمان سعادة الدولة المهانية أصدق أمنية أعمامن صميم فؤادى حيث أنا أود أن أراها دأعا سعيدة قوية آمنة . وكانت قصارى آمالي ومرامى انظارى موجهة بجو مساعدتها على أعدائها أولا والحافظة على كل ماملكته يدى بعد المجاهدات العظيمة في سبيل الدفاع المانا

أما الذي حيني نحو فرنسا ـ وأقول ذلك بكل صراحة ـ. وحملى على اتباع نصائحها داعما فهو ماتبينته من المها أكثر: الحكومات رغبة في خير الدولة الشمانية بلاخــديمة ولا مواربة ولا شائبة قصد سيء . وكذلك أرجو ان تعتقد جلالتكم ان حبى لبلادى هو الذى كان دا بما الدافع لي. والقائد لرماى

وعل ذلك استطعت بعد المجاهدات العظيمة والاحوال المتناقضة تأييد الامن في الشام فحل فها اليوم السلام محل الفوضي والاضطراب. واذاكنت قد أظهرت عظم رغبتي في بقاء هذه البلاد تحت حكومتي فذلكلاني معتقد بأنها اذا نزعت من يدى عادت اليها المائب التي استأصلت جراثيمها مها. ومن جهة أخرى أرى ان الشام تصير اذا بقيت في يدى عنصر قوة أستطيع به وقتئذ مساعدة مولاى السلطان ودولتي العلية مساعدة فعلية حقيقية ولكنها لماكانت في مد الدولة العلية – وذلك ماأتجـاسر على القول به – كان الاضطراب والفوضي والحسروب الاهلية مستحكمة فها. وهاقد تحققت اليوم شيئا مماكنت أخافه . فلقدساعد النفوذ الاجنى عناصر الشقاق والاضطراب حيث لم يكن يفلح ل الامر مسى الذين كانوا يهيجون الامة .ولكن مساعى ·

أُولئـك الذين كانوا يظنون أنهم يخدمون استقلال تركياً باحداثهم الاضطراب فى احدى ولاياتها نجحت هذه المرة لافى اثارة خواطر البـلاد فقط بل وفى اقامة الامة ضـد بعضها فثارت بذلك الحروب الاهلية

وان دواعی المصلحة العمومیة التی كانت ترغبی فی المحافظة علی الشام وجعلها تحت حكومتی زالت الیوم بالمرة ولم تبق هنالك الا مصالحی الخصوصیة ومصالح عائلتی واننی مستعد لحیاطة هذه المصالح بكل مایصل الیه جهدی فی سبیل سلامة العالم. فاترك اذن الامر للحكمة العالمية واضع بين بدى ملك فرنسا حظي فهو الذي يسوى كما تقتضيه رغبته الخلاف الحالي

واذا وافق ماأعرض على جلالتكم فانى أرضى من الشام بمكا لانها البلد التى قاومت بكل الوسائل مساعى الهييج التى عملت لانارتها ضدى . وقد بجوز ان جلالتكم ترى من المدل ان تترك لى جزيرة (قنديه) التى صارت محت سلطة حكومتى حسنة زاهية من عهد بعيد . ولكن اذا أرشدته

حَكَمَة جَلَالتَكُم العالية الى ان زمن التساهل والتنازل قدفات وان المحافظة الشديدة واجبة فابي مستعد للكفاح الى آخر لحظة من حياتي أنا وسائر أولادي . وان جيشي في الشام لازال عظما ودمشق وحلب وكل المدائن المهمة لانزال تحت سلطتي وجيشي الذي في الحجاز هاهو عائد نحو مصر وقد وصل قسم منه الى القاهرة ويصل القسيم الآخر قريبا.وبين يدى شيوخ ذوو نفوذ ۾ نازعون الآن الي جبل لبنان متعهدين بأن يخضعوا لسلطتي الدروز والمــارونيـين . ولدى أربعون باخرة مستعدة للسفر لاول اشارة من جلالتكم وعليه فأومل ان أسباب مسعاى لاتبق مجهولة بعد اليوم حتى لايظن انسان ماأن الخوف صار قائدي الآنفان حياتي كلها راهين داحضة لمثل هــذه الدعوي. ولو كان الخوف يقودني لجازأن أرى ضعيفا واهنا ولكنت تنازلت منذ ١٥ يوما حيث كان وجودي مهدداً بالاخطار . واكن اليوم وقد أنقذ وجودي السياسي باعلان فرنسافانني لاأخاطر يشيء كبير ان طالت الحرب

کلا. ولیست القوة التی یعدونها ضدی هی التی ترهینی بل ان الذی برهبنی هو أن أکون سبباً لحرب عمومیة وأن أجر فرنسا التی أنا مدن لها کثیرا الی حرب لایکون لها داع غیر فوائدی ومصالحی الشخصیة

ولهـذا فانى أعرض حقيقة الامر على أنظار جلالتكم واعترافى لكم بالجميل يجعل ذلك فرضا وواجباعلى". فضلاعن انى محجب وواثق بملك فرنسا ذاك الاعجاب وهـذه الثقة اللتين تحمل العالم كله عليهما حكمة جلالتكم وذكاؤكم العالى . وانى بهما أضع حظى بين يديكم

ومهماكان قرار الملك فانى أقبله بشكر وامتنان مادامت جلالتكم مشتركة فى المعاهدة التى سيتفق عليها بين الدول المظيمة والتى تقرر حظى ومستقبلي

وأخيراً مهما وقع ومهما كان الامر فاني أرجو الملك أن يسمح لي بأن أقول له « ان اعترافي بالجيل نحوه ونحو فرنساسيبق في قلبي الى الابد واني أثركه ارثا لابناً في وأبناء أبنائي من بعدى كواجب مقدس »

ولقد كنت أود أكلف أحد ضباطى العظام المول عليهم نحمل هذا الكتاب الى أعتاب جلالتكم. ولكن الصعوبة وطول القورتنيه حملتاني على تكليف الكونت والوسكى » بتوصيله الى جلالتكم اه
( محمد على )

## 

تبين للقارىء من الفصل السابق ان انكلترا حلت محل الروسيا في النفوذ لدى الباب العالى وصارت وحــدها المسموعة الكلمة في الازمة الاخيرة عند رجال الدولة وانها توصلت الى ابطال معاهدة (خونكار اسكلهسي) التي خولت كلروسياحق ارسال جيوشها الىقلب الدولة العلية عندالحاجة فاستاءت الرّوسيا لذلك وعقدت النية على الانتقام من الدولة العليــة التي أحلت انكلترا محلها وقــدكان المرحوم السلطان الغازى (عبد الجيد خان) عاملا على اصلاح أحوال الدولة وتنظيم ادارتها فأصدر فرمان الكلخانة الشهير الذي اشتمل على اصلاحات عـ ديدة كانت تكفي لتقويم أحوال الدولة وتقويتها في ظرف قليــل من الســنين , فساء ذلك القيصر (نيقولا الاول) لان سياسته كانت تقتضي تقهقر الدولة على الدوام وعدم تمكمها من اصلاح شؤونها وقوم الموج في

أحوالها. ولذلك أوعز الى المسيحين الارثوذكس فى الدؤلة عمارضة «التنظيات» والعمل على ايقاف تنفيذها. وبالرغم عما بذله الارثوذكس من معارضة التنظيات الجديدة فان الحكومة العثمانية التي كان على رأسها وقتئذ (رشيد باشا) ابتدأت فى تنفيذها واستبشركل العثمانييين بقرب فلاحها تمام الفلاح ونيل عمارها. الا ان ذلك كان من شأنه ازدياد حقد القيصر (نيقولا الاول) على الدولة العلية. فأمر باجراء التجهيزات الحربية اللازمة واستعد لحاربة الدولة مؤملا اضعافها وايقافها في طريق الاصلاح

ولا مجاد المشاكل بين الروسيا والدولة العلية أوعز القيصر (نيقولا الاول) الى القس «دانيلو» الذي كان حاكما على الجبل الاسود وتابعاً للدولة العلية بان برفع راية العصيان في وجه الدولة ودعاه قبل ذلك للسفر الى سان يطرسبورغ فسافر الها وقوبل فيها باحتفاء عظيم وأهداه القيصر المال والنياشين وحرصه ضد الدولة بكل أنواع التحريضات حتى عاد الى الجبل الاسود ونادى أهله باسم

الصليب والدين الارثوذكسى للقيام فى وجمه الدولة فلبوا تمداءه وثاروا أجمين

فلما علمت الحكومة العثمانية بذلك سيرت جيشاً عظيما يقيادة عمر باشا (وهو قائد عُمَاني جليسًا انستهر يقهر بلاد البوسنه) لقمع ثورة أهل الجبل الاسود. فسار الحيش بووقمت بينه وبين الثوار مواقع دموية في جبال هذه البلاد حتى قهر الثوار وتم له الظفر والنصر . وقد كان لهذه الحادثة تأثير شديد في أوروبا فاهتمت كل الدول بالامر وعلى الخصوص النمسا فانه كان يهمها عدم اضطراب الاحوال في البلقان ولكنها كانت مدينة كلروسيا بمساعدتها فيعام ١٨٤٨ في قمع الثورة المجربة فاضطرت للتظاهر مساعدة أهل الجبل الاسود لدى الباب العالى وكان غرضها الحقيق توطيد السكينة والسلام في البلقان واحباط مساعي الروسيا . فسألت الباب العالى في آخر عام ١٨٥٧ ان يعتدل في انتقامه مرخ أهالي الجيل الاسود حتى لانجد الزوسيا حجة لخلق مشاكل سجديدة

وفي هذه السنة نفسها حدث خلاف عظيم بين الروسيا وفرنسا بشأن الاماكن المقدسة في الشام وذلك ان لفرنسا مقتضى معاهدات قدمة وحقوق ثابتية حماية معنوية علم الكاثوليكيين في الشرق. وقد توصلت مهذه الحاية الى جعل مفاتيح كنائس (أورشليم) بأبدى الكانوكيكيين. فأرادت الزوسياأن ترفع كلة الدين الارثوذكسي بتسليم مفاتيح الكنائس بأورشايم الى القسس الارثوذكس لنزداد نفوذها في الشرق مما مخالف مصلحة فرنسا في الشرق وشرفها كل المخالفة فلذلك احتجت الحكومة الفرنساوية على رغبة الروسيا وطلبت من الباب العالى ان يفصل في هذا الخلاف عقتضى الحقوق والمعاهدات فمين الباب العالى لجنة للتحقيق. وبمد بحث طويل أقرت اللجنة على ان للـكاثوليكيين وحدهم الحق فى امتلاك الكنائس بأورشليم . وبناء على هذا القرار أصدر الباب المالى فرمانا بذلك بتاريخ ٩ فبراير سنة ١٨٥٧ فاستاءت الروسيامن هذا الفرمان غاية الاستياء وألحت على الحكومة العثمانية بابطاله مدعية ان معاهــدتي «قينارجه »

و « ادربه ، نخولان لها هذا الحق ولكن الباب العالى أبقى فرمان ، فبرابر بالرغم عن الحاح الروسيا ومعارضها في وفي آخر عام ١٨٥٦ تعلين لويس نابليون ( فابليون الثالث) امبراطورا على فرنسا فعمل على رفع شأن بلاده في الشرق وسر لهذا الخلاف الناشىء بين دولته وبين الروسيا للمدافع فيه عن مصالح الكاثوليكية ويستميل بذلك رجال الدن اليه

وقد خافت النمسا وقت ذان يتسع الحرق على الراتق وتشتعل نيران الاضطرابات في البلقان ونيران الحرب بين الروسيا والدولة أنعلية فبذلت جهدها في تسوية مسئلة الجبل الاسود وأرسلت في يناير عام ١٨٥٣ الى الاستانة الكونت دى (ليننجن) يرجو الباب العالى باسم النمسا توطيد السكينة في هذه الجهات المضطربة والعفو عن ثوار الجبل الاسود ومكافأة المسيحيين الذين لم يثوروا ولحقهم الضرر في هذه الاضطرابات فأجاب الباب العالى رجاء النمسا وتأيدت السكينة والطمأنينة في الروع المضطربة.

أما ما يختص بمسئلة الاماكن القدسة فقداً رادت فرنسا ان تساهل مع الروسيا خصوصاً والها بلغت مرامها واكتسب (نابليون الثالث) ميل الكانوليكين اليه فسألت الباب العالى ان يمنح القسوس الارثوذكس بعض امتيازات في كنائس أورشليم وخابرت الحكومة الروسية في أمر عقد لجنة بسان بطرسبورغ من مندوبي الحكومتين للنظر في مسئلة الاماكن المقدسة فقبلت الروسيا وكان مخيل وقتئد للعالم كله ان الخلاف بين الروسيا وفر نسا أوشك أن ينتهى بسلام

غير أن القيصر « نيقولا الاول » أمر فى الوقت نفسه البرنس منشيكوف بالسفر الى الاستانة ليخلق سببا لاعلان الحرب على الدولة العلية . وكانت مأموريته ظاهر ها انه مكلف بتسوية مسئلتى الجبل الاسود والاماكن القدسة مع الباب العالى . وقد سافر (منشيكوف) من سان بطرسبورغ فى العالى . وقد سفر (منشيكوف) من سان بطرسبورغ فى ١٨٠٠ فبراير سنة ١٨٥٣ مصحوبا بضباط عديديين خلافا للعادة الجارية عند سفر أحد السياسيين الى احدى العواصم لمخابرة

حكومتها فى أمر. وجمعت الروسيا على نهر (بروث) جيشا مكونا من خمسين ألف عسكري وبدت جليا لكل أوربارغبة الروسيا فى الحرب بل عزمها على اعلانها

وكان يظن القيصر ، يقو لا الاول ان التروسيا والنمسا تساعدانه ضد الدولة العلية وان انكاتر الا تعارضه في شيء وكان لا يخاف مساعدة فرنسا لتركيا ولا يظن ان انكاترا وفرنسا تتحداث مع تركيا ضده . وكان سفيره بلوندره عشل له الحكومة الانكليزية مياله للسلم والرأى العام الانكليزي مضادا للحرب والعلائق بين انكاترا وفرنسا غير متينة لا يخشى معها من عقد اتفاق بين هاتين الدولتين . كل ذلك جمل القيصر (نيقولا الاول) على الاستعداد للحرب وعدم البالاة بنتائجها

وقد سمى القيصر طويلا فى الاتفاق مع انكاترا على تقسيم الدولة العلية بين دولته وبينها فتحادث فى هذا الصدد كثيراً مع السدير (هاميلتون سيمور) سفير انكاترا بسان بطرسبورغ ولكنه إيفلح لان انكاترا كانت تعلم أن بقية

الدول الاوروبية لا ترضى بأمر خطيركهذا وان تقسيم الدولة العلية لبس بالامر السهل وعلى فرض وقوعه فانه بجر أكبر المصائب على العالمين فضلا عن أن هـذا التقسيم لا يفيد في الحقيقة غير الروسيا

وفى ٢٨ فبراير سنة ١٨٥٣ وصل البرنس (منشيكوف) الى الاستانة بين رجالة وضاطبه وفي أيهة أراديها التأثير على أفكار رجال الباب المالى . وصار في كل أفغاله يعمل على خلق سبب لاعلان الروسيا الحرب على الدولة العلية . فطلب أولا عزل ( فؤاد ماشا ) ماظر الخارجية العثمانية الذي كان عدوا للروسيا لتسهل له المخايرات. ثمعرض على الباب العالى مشروع عقدتحالف دائم بين الروسيا والدولة العليمة تعترف فيه الدولة محانة القيصر على الكنيسة اليونانية . فاندهش رجال الدولة من هذا المشروع الغريب وأدركوا ان الروسيا تريد اعلان الحرب لانها تعلم جيدا أنه يستحيل على الدولة قبول هذا المشروع فان لرؤساءالكنيسة اليونانية سلطة دنيوية على نحو الحسسة عشر مليونا من السيحيين وما

حماية <del>الز</del>وســياعلى الكنيسة اليونانية الا حمايه حقيقية على هؤلاء المسيحيين

وقد أيلنت الدولة العلية سرا ككلاء الدول الاورومة طلب الزُّوسيا هذا ووصل عندئذ للاستانة سفيرا فرنسا وانكلترا بها وكلفا من قبـل حكومتهما بالعمل بالاتفاق. ويما اناليرنس (منشيكوف)كانلانزال مجاهر مان مأموريته تنحصر في حل مسئلتي الجبل الاسود والاماكن المقيسة اتفق السفيران على تعجيل حل هاتين المسئلتين حتى يضطر «منشيكوف» إلى مبارحة الاستانة واعلان انهاء مأموريته أو التصريح بنوانا القيصر الحقيقية . وسبق اننا ذكرنا ان مسئلة الحيل الاسود انتهت بتوسط النمسالدي الباب العالى. أما مسألة الاماكن القدسة فقد رضيت فرنسا بتسويها مما فيه ترضية للقيصر وتمت هذه البسوية في ٤ مانو سنة ١٨٥٣ ولم يبق هنالك سبب ظاهرى لبقاء «منشيكوف» بالاستانة. الا أن القيصر بق على نبت الاولى وكان لانزال يظن أن انكاترا لانساعد الدولةضده فقدم «منشيكوف» في همايو

سنة ١٨٥٣ للباب العالى انذاراً شديد العبارة طلب في أن يجيبه في ظرف خمسة أيام على طلبه بشأن عقــد اتفاقية بين الدولتين يضمن فها الباب العالى للكنيسة اليونانية حربها الدينية وامتيازاتها الدنيونة ومجعل كاروسيا علما حماية حقيقية وأعلن «منشيكوف» الباب العالى في الداره بانه ان لم يقبل مطالب الزوسيا قامت الحرب بين الدولتين . فأجاب الباب العالى بان الكنيسة اليونانية متمتعة بتمام حريتها وبانهمستعد مع ذلك لان يؤكد امام العالم كله لسائر رعاياه المسيحيين ضانته لحريهم الدينية وبالهيرفض رفضاً باتاً جعل الكنيسة اليونانية تحت حماية التووسيا مبيناً للبرنس (منشيكوف) أنه لايستطيع قبول هذا الطلب مدون تعريض استقلال الدولة للخطر ووضع ادارتها الداخلية تحت مراقبة أجنبية (أي تحت مراقبة<del> الز</del>وسيا)

وفى ذلك الحين عين (رشيد باشا) صدراً أعظم ووزيرا لحارجيــة الدولة وكان معروفا بكراهته الشــديدة كلروسيا فنظاهر (منشيكوف) ببعض اعتدال في خطته وسأل الباب

العالى ان يرسل رسالة للحكومة الروسية يصرح لها فها بقبول مطالما وبذلك لاتطلب منه الروسيا عقد اتفاقية بهذه المطالب. فأجاب (رشيد باشا) على هذا السؤال الحدمد مالرفض وكان ذلك في ٢٠ مايوسنة ١٨٥٣ . فانقطعت المخابرات وعاد (منشيكوف) الى سان بطرسبورغ. وفي ٣١ مانو من السنة نفسها أرسل (نسلرود) وزير الروســيا الاول انذاراً جديداً للباب العالى عمني الذار «منشيكوف» وأعلن فيــه بان الروسيا تحسل مقاطعتي الافلاق والنفدان اذا رفض الماب العالى قبول مطالها . وقد كان ورفض الباب العالى رفضاً حديداً قبول هذه الطالب فأرسل (نسلرود) في ١١ و نيو سنة ١٨٥٣ الى وكلاء الروسيا لدى الدول الاجنبية منشوراً بين لهم فيه الاسباب التي حملت الزوسيا على الشروع في احتلال الافلاق والغدان أي على اعلاما الحرب على الدولة العلية

الافلاق والبغدان حتى هاج الرأى العام في انكاترا وفرنسا واندهش ساسة الحكومتين من جراءة الووسيا الغريبة واقدامها على هذا العمل الخطير النتائج. فاتفقتا على مساعدة الدولة العلية ضدها وأرسلتا إسطوليهما الى فرضة « بزيكا » أى الى مدخل الدردانيل ليسهل لها ان تساعدا الحكومة العمائية مساعدة فعلية عند مسيس الحاجة

واظهارا لما جبلت عليه المائلة السلطانية المعظمة من محبة رعاياها على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وحسن رعايتها لهم على السواء أصدر الباب العالى خطا شريفاً بتاريخ ٦ يونيو سنة ١٨٥٣ منح فيه سائر المسيحيين في الدولة العلية الحرية الدينية التامة أى أكد لهم استمرار الحكومة المثمانية على احترام هذه الحرية التي متعوا بها دا عا هو أسلافهم من قبل. وعرضت فرنسا من جهة أخرى على الدول الاوروبية مشروع عقد مؤتمر لازالة الحلاف بين الوسيا والدولة العلية. فبرهنت بذلك الدولة العلية ونصيرتها الاولى فرنسا على اعتدالها وميلهما للسلم وتركتا مسئولية الحرب وسفك الدماء

على الحكومة الروسية التي بقيت على عنادها ولم ترجع عن قصدها

وعند ماعلم القيصر (نيقولاالاول) بارسال الاساطيل الفرنساوية والانكابزية الى الدردانيل غضب غاية الغضب وزاد غضيه رفض الباب العالى للانذار الذيأرسله اليهالمسيو ( دىنسلرود ) وزير الروسيا الاول فأصدرالى الشعب الروسي بتاريخ ٢٥ نو نيو من السنة نفسها منشورا بين له فيه أنهأشهر على تركيا حربا بجب عليه اعتبارها حرباً صليبية وجهاداً في سبيل الارتوذكسية . وبعث كذلك ( دى نسارود ) عذكرة الى الدول الاوروبية أظهر لها فها انالدولة العلية وانكاترا وفرنسا جبرت الروسيا على الحرب بأعمالها العدائية ضدها. كأن وزير القيصر أرادأن ينالط أوروبا لهذه المذكرة أو كانه نسى أن دولته هددت تركيا باحتلال مقاطعتي الافلاق والبغدان وان فرنسا وانكاترا ماأرساتا بأسطولهما الي مياه الدردانيل الاعندتوقع اشتعال نيران الحرب

وقد هاجت الجيوش الروسية في ٤ يُوليو سنة ١٨٥٣

مقاطعتي الافلاق والبغدان واحتلتهما بعدأىام قليلة فاستولى مذلك القلق على أفيكارسواس الدول الاوروبية وعلى الخصوص دولة النمسا التي كان موقفها حرجا للغامة فأنها كانيت لاترض مِعارضة الروسيا لما لهذه الدولة علما من الامادي البيضاء في قمالثورة المجربة عام ١٨٤٩ ولانها الدولةالوحيدة التي تستطيع . مساعدتها ضد الثورات فضلا عن ان الروسيا كان في قدرتها أن تهيج العنصر السلافي في بلاد النمساضد الحكومة النمساوية . وكان من جهة أخرى اعتداء الروسيا على الدولة العلية مخالفا لمصلحة النمساكل المخالفة وكان سواسها يعلمون علم اليقين الها لو ساعدت الزوسيا استطاعت فرنسا وانكلترا ان تهيج ضدها ايطاليا والمجر وتولونيا . فلذلك بقيت النمسأ حائرة في أمرها مضطربة في سياستها وغالة ماأ قرعليه سواسها أنهم سألوا الباب العالى الآ مجعل جوابه على احتلال الروسيا لمقاطعتي الافسلاق والبغدان اعسلان الحرب علمها بل مجرد احتجاج على هذا الاحتلال حتى يسهل للنمسا مخابرة الدول فى حل المسئلة حــــلا سلمياً . فقبل الباب العالى سؤال النمسا

فربهن بذلك للعالم كله على عظيم اعتداله وسلامة أمياله مما شجع النمسا على دعوة الدول لعقد مؤتمر بفيينا . وقدأ جابت الدول دعوة النمسا واجتمع مندوبوها بفيينا في ٢٤ يوليو سنة ١٨٥٣ ولم تقبل الروسيا الاشتراك في هذا المؤتمر بل اكتفت بأن وعدت الدول بقبول ماتقرره فيه ان وافق مصلحها .

وقد أقر هذا المؤتمر على قرار مبهم العارة والمنى كان يسهل لسواس الروسيا أن يفسروه حسب أهوا ئهم وأغراضهم فرفضته الدولة العلية منعا للمشاكل. فلها رأت فرنساوا نكاترا ان الاتفاق مستحيل وان الروسيا عاملة على منعه وايقاد غيران الحرب أمرتا أسطولهما بعبور الدردانيل والوقوف أمام الاستانة. وكان ذلك بناء على طلب الباب العالى ورغبته وفي آخر سبتمبر سنة ١٨٥٣

وفى هـذه الاثناء تقابل القيصر (يقولا الاول) في مـدينة (اولموتز) مع الامـبراطور (فرنسوا جوزيف) المبراطور النبسا وطلب منه الاتحاد معه ضد تركيا وفرنسا وانكاترا فاعتدر امبراطورالنهسا عن قبول هذا الطلب مظهرا للقيصر أسفه من عدم امكانه مساعدته. فلما لم يجد من امبراطور النمسا اقبالا على مساعدته طلب من ملك بروسيا مقابلته وقابله وعرض عليه كذلك الاتحاد معه ولكن تتيجة مسعاه عند ملك بروسيا كانت كنتيجة مسعاه عند امبراطور النمسا

أما الدولة العلية فقد اهتمت باعام تجهيزاتها الحربية ولم تغفل شيئا من لوازم الحرب. وكان الرأى العام العماني متهيجا جدا ضد التروسيا والمسلمون في حالة فلق وهياج عظيمين خصوصا وان منشور القيصر لشعبه أبان لهم ان الحرب دينية صليبية فاجتمعوا مئات وألوفا امام سراى السلطان وطلبوا بأعلى أصواتهم اعلان الحرب فلبت الدولة طلبهم وبعد جلسة عقدت من وزراء الدولة وكبرائها تحت رئاسة المرحوم السلطان الغازى (عبد الحيد خان) وأعلنت الدولة الحرب على الدوسيا بتاريخ ؟ اكتوبر سنة ١٨٥٣. وفي ٨ منه أنذر (عمر باشا) بتاريخ ؟ اكتوبر سنة ١٨٥٣. وفي ٨ منه أنذر (عمر باشا) فائد الجيوش الفيمانية البرنس (غور تشاكوف) قائد الجيوش

الروسية بانجلاء العساكر الروسية من مقاطعة الافلاق والبغدان وحدد له خمسة عشر يوما أجلا للجلاء تبتدىء الحرب بعدها اذا لم ينفذ البرنس (غورتشاكوف) طلب (عمر باشا)

وقد كان القيصر « يقولا الاول » مؤملا قهر تركيا لبس فقط بقوة جيوشه الجرارة بل بفضل الاضطرابات والثورات التي كان يعمل عماله وصنائمه لاحداثها في الدولة العلية . فان جملة من مهيجي اليونان قاموا في مقاطعة تساليا واييرا اللتين كانتا تحت حكم الدولة بتحريض الاهالي على المصيان في وجه الحكومة المثمانية . وساعدت الحكومة اليونانية وقتئذ هؤلاء المهيجين وسمحت لعدد عديد من ضباطها وجنودها بالسفر سراً الى تساليا واييرا لنشر لواء الثورة بالفعل . وكان القيصر محرض من جهة أخرى شاه المعج على محاربة الدولة العلية

ولماكان أمل القيصر وطيدا في نجاح ثوار اليونان والوصول الى احداث الاضطرابات في الدولة من كل جانب ( ١٢)

أظهر لدول أوروبا ميله للسلم ورغبته فى تسوية المسئلةتسوية سلمية . وكان قصده مذلك اغفال الدولة العلية عن أتمام تجهزاتها الحربية واضعافها بالاضطرابات والثورات. وقد اغترت النمسا بتصرمحات القيصر وحسبتها صادرة عن اخلاص فيمت سفر اءالدول بفينا ثانية في مؤتمر .وقررت معهم في ه دسمبر سنة ١٨٥٣ أمرين الاول المحافظة على استقلال الدولة العلية والثاني استقلال الحكومة العثمانية تمام الاستقلال في ادارتها وأعمالها الداخلية . وأرسات النمسا مع هذا القرار مذكرة للباب العالى سألته فيها أن يخبر الدول في أقرب وقت على أى شروط يقبل المخابرة مع الزوسيا فىأمر الصلح

ولكن جيوش الدولة كانت قد سارت تحت قيادة (عمر باشا) وهزمت الجنود الروسية هزيمة عظيمة اهتزت لها أوروبا كلها وانتهت باسترجاع الدولة لمقاطعة الافلاق الصغرى وبابعاد الجيوش الروسية من صربيا التي كان يجتهد الروسيون في تهييجا ضد الدولة . وفي آسيا أتي الجيش العثماني

جميادة (عبده باشا) ماأتاه مثيله بقيادة (عمر باشا) حيث دخل الاراضى الروسية وهزم جنودها واحتل قلعة (سانت نيقولا). فازعجت القيصرهذه الانتصارات الباهرة وانتقاما من تركيا أمر أسطوله بالبحر الاسود أن يدمر أسطولها فقاجاً ه في مينا وسينوب وأرسل عليه نيرانه حتى دمره بعد عجودات عظيمة

فلما وصل خبر واقعة (سينوب) الى المرحوم السلطان اعد الحيد خان) أرسل الى دولتى فرنسا وانكاتر ايسألهما ارسال أساطيلهما الى البحر الاسود لحابة الموابى العمانية . فأجابت الحكومة الفرنساوية الطلب بدون امهال مخلاف الحكومة الانكليزية فأنها تأخرت لعدم ميل (أبردين) وئيس الوزارة الانكليزية الى الحرب وأمله فى حل المسئلة حلا سلميا . غير ان الرأى العام الانكليزى كان ميالا الى الحرب مهيجا صدالروسيا وكان (بالمرستون) وزير خارجية انكلترا من أكبر أنصار الحرب فقدم استفاءه فى ١٨٥٠ عند مارأى تأخر (أبردين) فارسال الاساطيل عام ١٨٥٠ عند مارأى تأخر (أبردين) فارسال الاساطيل

الانكليزية الى البحر الاسود فازداد ميج الرأى العام الانكليزي واضطر (أردين) الى دعوة بالمرستون لسحب استعفائه والعودة للوزارة تاركاله قيادة السياسة الانكامزية كا برى ويشاء فأرسل ( بالمرستون ) الاساطيل الانكليزية الى البحر. الاضود حسب طلب الدولة العلية . وفي ٢٧ دسمبر أرسلت. فرنسا وانكاترامذكرةمشتركة كاروسيا أعلنتاهافها بوجوب سحب مراكما وسفها من البحر الاسود وبان أساطيلهما داخلة الى هــذا البحر وبأنهما تسمحان للدولة العليــة بترك مراكها وسفنها فيه. فكان الاعلان في الحقيقة اعلاماللحرب من فرنساوانكاترا على الزوسيا . ولم ترض حكومنا الدولتين التصريح به علنا لاشتغالهما بأمر آمام التجهزات الحريسة

كل هذه الحوادث كان من شأنها ازدياد حيرة النسلة فمادت هذه الدولة مرة ثالثة الى مخابرة الدولة العلية وبقية الدول في أمر منع الحرب فطلبت من الدولة ايضاح الشروطة التي تطلبها لعقد الصلح فأجابها الدولة بان شروطها أزبع المولة بان شروطها أزبع المولة اعلان استقلال بلادها وأراضها وضائة دول فرنسا

يُوانكلترا والنمسا والتروسيا لهـذا الاستقلال. ثانيا أنجلاء . العساكر الروسية من مقاطعتي الافلاق والبغــدان. ثالثا بَجِدِيدُ الضاَّمَاتُ المقدمة من أوروبا للدولة في عام ١٨٤١. وابعا احترام أوروماكلها وفي مقــدمتها الزوسيا لاستقلال الحكومة المثمانية في كل أعمالها داخلية كانت أوخارجية فلها عرضت هذه الشروط على سفراء التروسيا والنمسا موفرنسا بفينا قبلوها وصدقوا علما وكافوا يحكومية النمسا عَنْي ١٣٠ يناتر سنة ١٨٥٤ بتبليغها كلر وسيا. وبقيت الدول ممنتظرة جواب الزوسياعلى انذار فرنسا وانكلترا أولا وعإر مُمذَكرة الدول الاربع ثانيا الا أن القيصر ( نيقولا الاول ) · كَانَ لا بزال مؤملا مساعدة التروسيا والنمسا فارسل إلى يرلين البارون ( دى ودبرج )والى فيناالكونت (أورلوف ) : السألا الحكومتين البروسية والنمساوية أن تبقيا على الحيادة رأثناء الحرب وبمدهما القيصر مقابل ذلك مدعوتهما بسد , الاشتراك معه في حل المسئلة الشرقية. فطلبت النمسا من ، الكونت (أورلوف) الآتمبر الجنود الروسية بهر الدانوب ووعدته بالبقاء على الحيادة اذا قبلت الروسيا هـذا الشرط ولكن الروسيا وجدت قبوله يضربها ضررا عظيمافي الحرب فرفضته وحملت بذلك النمسا على أن ترفض طلبها البقاء على الحيادة وان تحفظ لنفسها حربة نامة في العمل

وقد رفضت البروسيا أيضا طلب الروسيا بالرغم عن قرابة القيصر ( نيقولا الاول ) للكها ويحقق القيصر عند مذ أنه لا نصير له بين دول أوروبا وانه سيحارب تركيا وحده م فرفض مذكرة الدول الاربع التي أرسلت اليه في ١٣٠ يناير سنة ١٨٥٤ وأجاب على كتاب ودى أرسله اليه ( نابليون الثالت ) أمبراطور فرنسا نصحه فيه بقبول مطالب الدول بان شرف الروسيا يحتم علمها الحرب . وبق مذلك على عناده الاول غير حاسب لتاعم الحرب حسابا

فلما علمت الحكومة الفرنساوية والحكومة الانكليزية بنوايا القيصر أرسلتا الى حكومته بتاريخ ٧٧فبرايرسنة ١٨٥٤ انداراهدداها فيه بوجوب اخلاء مقاطعتي الافلاق والبغدان والا أعلنتا عليها الحرب واجتهدت فرنسا وانكلترا بعدذلك

في ضم النمسا والبروسيا البهما ضد الروسيا . غير ان ملك ىروسيا رفض الاشــتراك في الحرب ضدالژوســيا وأبلغ حكومات فرنسا وانكلترا والنمسا بانه مستعد للاتفاق معها على بعض قواعد سياسية تكون فها بعد أساساً لتسوية الخلاف بين الروسيا وتركيا. فقبلت الدول الشلاث ذلك واجتمع مندونو التبروسيا والنمسا وانكلترا وفرنسافي فيينا مرة رابسة وأمضوا على روتوكول (مذكرة) ٨ ابريل سنة ١٨٥٤ المشتمل على القواعد الآتية : أولا استقلال الدولة العلية . ثانياً انجـلاء العساكر الروسـية من مقاطعتي الافلاق والبفـدان . ثالثا اســثقلال الحكومة العُمهانية في أعمالها وترك الحربة التامية لهافي منح رعاياها السيحيين الامتيازات اللازمة , رابعا الاتفاق على الضَّمانات اللازمة لتنظيم العلاقات السياسية للدولة العليمة مما يضمن سلامة التوازن الاوروبي

وعند ماوصل انذار فرنسا وانكلترا السابق الذكر الى القيصر (نيقولاالاول) رفضه رفضا بانا وقبل اعلان الحرب

عليه من الدولتين . فعقدت فرنسا وانكلترا عندئذ في ١٦ مارس سنة ١٨٥٤ تحالفا مع الدولة العلية ضد الروسيا اشترط فيه باديء مدء أن فرنسا ترسيل خمسين ألف جندي الي تركيا واذ انكلترا ترسل خمسة وعشرينألفا وليكن الحرب اقتضت ارسال جنود كثيرة حتى ان فرنسا وحدها فقدت في ساحة القتال فوق المائة ألف جنــدي واشترط في هـــٰذا التحالف ان دولتي فرنسا وانكلترا تسحبان جنودهما في مدة خمسة أسابيع بعد عقد الصلح مع<del> الر</del>وسيا . واشترط كذلك إن دولتي فرنسا وانكلترا ترســـلان أساطيلهــما الى اليحر الاسود. وبانفعل استولت فرنسا وانكاترا على البحر الاسود وأرسلتا جيوشهما الىالدانوب. ولقمعالثورة فى تساليا وبيرا أرسل جزء من هذه الجيوش الى هاتيك الجهات فقمعت الثورة في زمن يسير وعادت السكينة بمد الاضطراب

وبعدان اتفقت فرنسا مع انكلترا ضدّالرُّوسيا اجتهدت الحكومتان في استمالة النمسا اليهما لان قوة الجيش الروسي

كانت على الدانوب وكان يسمل التناب عليه وقهره اذا ساعدت النمسا دول تركيا وفرنسا وانكابرا غير ان النمسا كانت تأبي العمل ضد الدولة التي كان من صالحها خدمة الروسيا بدون أن بدرك ذلك أحد وطالت المخارات بيمها وانتهت بعقد اتفاقية بين النمسا والروسيا بتاريخ ٢٠ اريل سنة ١٨٠٤ تضمنت ان النمسا ترسل لحكومة الروسيا الذارا بعدم تقدم جنودها وبانسحابها من مقاطعتي الافلاق والبغدان وان النمسا والتروسيا تعلنان الحرب على الروسيا الخا عبرت البلقان أو أعلنت استيلاءها على المقاطعتين

وقد وجهت التروسيا عنايتها بعد عقد هذه الاتفاقية الى ابطال مفعولها مع بقائها وأخرت ارسال النمسا للاندار المتفق عليه مؤملة استيلاء الجيوش الروسية في هذه الاثناء على مدينة (سيليستريا) التي كانت محاصرة لها والتي لم تستطع الاستيلاء عليها. ولم ترسل النمسا اندار ها اللروسيا الافي الاستيلاء عليها.

ولما لم يستطع (غورتشاكوف) الاستيلاء على (سيليستريا) رفع عنها الحصار وسحب جيوشه عائدا الي الوراء وعنــدئذ اتفقت النمسا مع الباب العالى بتاريخ ١٤ يونيو سنة ١٨٥٤ على احتلالها لمقاطعتي الافلاق والبغدان وصد هجمات الروسيا عهما ومساعدة عساكر فرنسا وانكلترا في حركاتهما الحربية الا ان البروسيا كانت عاملة كما قدمنا على معاكسة النمسافي خطها فأوعز تالي حكومات الأتحاد الجرماني باشتراط جلة شروط للتصديق على الاتفاقية التي عقدت بين الزوسيا والنمسا في ٢٠ ابريل فعملت هذه الحكومات الصغيرة بإيعاز الهروسيا واشترطت عددشه وط منها اشتراكها في الخارات التي ستجرى بين الدول بشأن المسئلة الشرقية ومنها أنه اذاكانت النمسا ستجبر الروسياعل اخلاء مقاطعتي الافلاق والبندان بجب علمها كذلك ان توقف سير انكلترا وفرنسا وتجبرهما على الامضاءعلى هدنة . فاضطرت النمسا لقبول همذه الشروط ورضيت فرنسا وانكلترا بنياء على رجائها بألاتسير جيوشهما من جهة المقاطعتين . واتفقتا عنـ دئذ على تجريدة (القرم) والهجوم على مدينة ( سباستول )

وقد انقذت الروسيا من اخطار هائلة وخسائر جمة بتحول الجيوش القسر نساوية والانكليزية بعد التركية عن مقاطعتي الافلاق والبغدان اتباعا لرجاء النمسا. والفضل في ذلك اللبروسيا التي أوعزت لحكومات الاتحاد الجرماني باشتراط هذا الشرط على حكومة النمسا

فلما محقق الروسيا من ميل البروسيا وحكومات الاتحاد الجرماني الها أرسلت للنمسا بتاريخ ٢٩ بونيه عام ١٨٥٤ جوابها على الذارها ميينة انها لاتستطيع الرضاء باخلاء المقاطعتين من جنودها الا اذا قدمت لها النمسا ضانات كافية وأعلنت عدم الحادها مع فرنسا وانكاترا وتعهدت بمنهما من محاربة الروسيافي الافلاق والبغدان. فرأت النمساعند تأد ضرورة الاتفاق مع فرنسا وانكاترا على شروط جديدة لتسوية الخلاف بين الروسياور كيا تكون بمثابة الذارجديد للروسيا. وجمعت بفينا مندوبي فرنسا وانكاترا مع مندوبها

لوضع هانه الشروط . فلما وصل هذا الخبر الى ملك التروسيا أوعز الى امىراطورالزوسيا ماعلان اخلاءالمقاطعتين من الحنو د الروسية مؤملا بذلك تعطيل أعمال مندوبي الدول الشلاث فِيناً . ولكنهم لبثوا مجتمعين بضعة أيام قرروا فيها (يوم ٨ أغسطس عام ١٨٥٤ ) إن العلاقات السياسية بين تركيا والرّوسيا لاتعود لمجراها الاول: أولا اذا بقيت حمالة الرّوسيا على مقاطعات الإفلاق والبغدان وصربيا واذالم توضع الامتيازات التي منحها الباب العالى لهذه المقاطعات تحت ضمانة الدول كلها . ثانيا اذا بقيت الملاحة في الدانوب غير حرة . ثالثا اذا لم تغير الدول معاهــدة ١٣ بوليو عام ١٨٤١ وابعا اذا استمرت الروسيا مدعية ان لهاحق حماية المسيحيين كلهم أو بعضهم في الدولة العليــة واذا لم تضمن أوروبا كلها استقلال الدولة العلية وسلامتها

وقرر مندوبو الدول بألا نحيد دولهم بعد عن هذا القرار والا يعقد الصلح الا يقبوله

وقد أرادت النمسا ان تصدق <del>ال</del>تروسيا وحكومات

الاتحاد الجرماني على هذا القرار ولكنها لم تقبل منه الا الشرطين الاولين ورفضت الآخرين وأعلنت النمسا انها لا تتحد منها الا اذا تمهدت بمنع الجيوش التركية والفرنساوية والانكليزية من الهجوم على المقاتلين أو محاربة الروسيا من هذه الجهة . فارت النمسا في أمرهالانه كان لا يمكنها قبول هذا الطاب بنير تكدير علائقها مع حكومات تركيا وفرسا وانكاترا

وفى هذه الاثناء انتصرت الجيوش التركية والفرنساوية والانكليزية على الجيوش الروسية انتصارات باهرة فقهرتها على شواطىء بهر (ألما) واستولت على مواقع مختلفة وفى مه اكتوبر عام ١٨٥٤ هزمت الجيوش المتحدة جيوش القيصر في (بلكلاوا) وفي ه نوفير هزمها في (انكرمان) وكان حصار (سباستوبول) لا يزال مستمرا

. . وقد رأت فرنسا وانكاترا ان النسا بماطلهما كثيراً في أمر الاتفاق معهما اتفاقا بهائيا صريحا فافتكرتا في طريقة تجملها على الاتفاق معهما وهي دعوة حكومة (البيمونتي)الى

على التاريخ أن النمساكانت تبغض حكومة (التيمونتي) الايطالية أشد البغض لعملها على تحرير ابطاليا كلها من تحت نير النمسا. فلما علمت حكومة فيينا بأن (البيمونتي) على وشك الاتحاد مع فرنسا وانكاترا خافت من مساعدة هاتين الدولتين فما بعد لهذه الحكومة الصغيرة وأبلغتهما الهامستعدة للاتفاق معهما وعقدت معهما بالفعل في ٢ ديسمبر عام ١٨٥٤ اتفاقاً تضمن أن النمسا تتبع قرار ٨ أغسطس الذي أقرتعليه الدول الثلاث وآنها لاتتخار عفردها متزالروسيا وأنهاتدافع عن مقاطعات الافلاق والبغدان وصربيا ضدكل اعتداءوان فرنسا وانكلترا تنعهدان للنمسا مساعدتها ماديا اذا قامت الحرب بينها وبين الروسيا . وانه اذا لم يتم الصلح قبل أول يناير عام ١٨٥٥ بالشروط التي قررتها الدول الشلاث في ٨ أغسطس عام ١٨٥٤ اجتمع مندوبوها وتداولوا في الوسائل الفعالة التي توصلها الى مرامها

ويعلم القارىء مماسبق از التبروسياكانت ميالة كلروسيا

وعاملة على انقاذها فلما علمت باتفاق النمسا معفر نساوا نكلترا ضدالر وسيا سعت في تأخير تنفيذ هذا الاتفاق لتكتسب الزوسيا زمناتستطيع فيهتحسين أحوال جيشهاوتقويته وليسهل كالمبروسيا حل الاتفاق بين النمسا وفرنسا وانكلترا أوعل الاقل اضعافه فأشارت على الحكومةالروسيةأن تعلن النمسا يَقبونها لقرار ٨ أغسطس عام ١٨٥٤ وتسألها عقد مؤتمر بفيينا للمناقشة فيه . فسرت النمسا بذلك وحسبت الروسيا صادقة في بلاغها وطلبت من فرنسا وانكاترا ارسال مندوبين من قبلهما لحضور المؤتمر . فرضيت الدولتان مذلك ولكمما طلبتامن النمساارسال مذكرة مشتر كةللرنس (غورتشاكوف) الذي كان عين سفير اللروسيا بنيينا توضح فيها الدول الثلاث معنى قرار ٨ أغسطس السالف الذكر . فلم تجد النمسا مناصا من القبول وحررت المذكرة وأرسلها في ٢٨ دسمهر عام ٨٥٤ مفسرة لمعنى قرار ٨ أغسطس . وبعد عشرة أيام من تاريخ ارسالها أجابالبرنس (غورتشاكوف) عذكرة فسر فيها قرار ٨ أغسطس تفسيرا يناقض تفسير الدول الثلاث

أى تفسير الدول الواضعة للقرار واستمرت الناقشات طويلاً. قبل عقد المؤتمر نفسه

وقد أحس منه دويو فرنسا وانكاترا أن النمسا تخدع دولتهما وتعمل على عدم الوفاء بتعهداتها . فأبغوا حكومتهم لذلك وأشاروا علمهما يسقد اتفاق بنيهما ويبن حكوسة لا البيمونتي » انتقاماً من النمسا. وقــد كانت الامراض والحيات أضرت بالجيوش الفسرنساوية والانكليزية ضررآ بليغاً وشبدة البرد عطلت الاعمال الحربية . فاتفقت فرنسا وانكاترا مع « فيكتور رامانويل »ملك البيمونتي على مساعدة الحكومته لما ضد الروسيا وارسال عمانية عشر الف مقاتل ، وأمضى (كافور) الشهير وزير البيمونتي على هذه الاتفاقية فی ۲۲ یناپرسنة ۱۸۵۰ . وقد سر (کافور ) بها سروراً عظما لعلمه بأن اشتراك البيمونتي مع فرنسا وانكاترا في الحرب ضدَ الروسيا بحل لبلاده شأنا يسمخ له بعرض السئلة الإيطالية على الدول وقت المناقشة في شرّوط الصلح بعد اتمام الحرب ولذلك يعتبر المؤرخون اتفاقية ٢٠ يناير عام ١٨٥٥ مصــدراً.

لتكوين الوحدة الايطالية وأصلا لها. وما عقدت هذه الاتفاقية حتى سافرت الى تركيا الجنود البيمو تتية تحت قيادة الجنرال (لامارمورا)

وفي هذا الوقت نفسه تقدم القائد المثماني (عمر باشا) الى مدينة (ايباتوريا) — التي هي أيضا ثغير من ثغور يحيث جزيرة القرم — وانتصر على الجيوش الروسية فيها نصراً مبيئاً في ١٧ فبراير عام ١٨٥٥ وانضم بعد هذا النصر الى جيوش الدولة وجيوش فرنسا وانكلترا المحاصرة لمدينة (سباستوبول)

ولما رأت النمسا أن فرنسا وانكاترا أساءا الظن بها ورضيتا بمساعدة البيمونتي اجهدت في ارضائهما والاشتراك معهما في العمل فعرضت على البروسيا وحكومات الانحاد الجرماني أمر استعدادها المحرب وعزمها على ارسال جنودها ضد الروسيا فرفضت طلبها بأشنع صورة ووجهت البها الملام العنيف على اتباعها ارشادات فرنسا وانكاترا بدون مراعاة مصلحة البروسيا والحكومات الجرمانية. وكان الموغر

للصدور وقتئذ ضــد النمسا المســيو « دي بسمارك » الطائر الصيت وكان عضوا المجلس المشترك لحكومات الاتحاد الجرمانى بفرانكفورن ومسموع الكلمة عنبد حكومتيه الله روسيا» وقدأ ظهر عهار ته السياسية الفائقة لحكومة التروسيا وحكومات الاتحاد الجرماني ان خير وسيلة لمساعدة الزوسيا هي جمع العساكر البروسيانية والجرمانية على الحدود امام الحـدود الفرنساوية لتخشى فـرنسا شأنها ويرجع. « نابليون الثالث ، عما كان عزم عليـه من ارسال جيش جرار الى النمسا مخترقا به البلاد الجرمانية لمحاربة الزوسيا وجعلها ببن نار جيوشه من جهة مقاطعتي الافلاق والبغدان وبين نار الجيوش المتحدة من جهة القرم. وقدأ فلحت سياسة ابسمارك » وعــدل ( نابليون الثالث ) عن مشروعه عند ماعلم بوقوف الجنود البروسيانية والجرمانية امام حدود فرنسا

وقد خطر على بال ( نابليون الثالث ) عندئد أن يسافر بنفســــه الى الشرق ويتولى القيادة العامة على جيوش تركيا وفرنسا وانكاترا ولكن انكلترا عارضته فى رغبته كماعارضه الكثيرون من نصاحه ووزرائه

وفي ٢ مارس من السنة نفسها ( ١٨٥٥ ) توفى القيصر ( نيقولا الاول ) وتولى بسده القيصر ( اسكندر الثاني ) فأعلن لاوروبا رغبته فى السلم وميله الى عقد الصلح مما اطمأنت لا خواطر الكثيرين من رجال السياسة وحمل قوتسا على طلب عقد مؤتمر دولى جديد بفينا حيث قسل طلبها وعقد لمؤتمر في ١٦ مارس

ولنا عقد المؤتمر اتفق مندوبو النمسا وانكاترا وفرنسا وتركيا والروسيا على شرطى اعلان عدم مماية الروسيالمقاطعتي الافلاق والبغدان وحرية الملاحة في بهر الدانوب. أماما يختص بضانة استقلال الدولة العلية وسلامتها فقد صرح مندوبو المروسيا بأن تدولتهم بحترم استقلال تركيا ولعكمها لاتقبل الاشتراك مع الدول في أمر ضانته وقد رفضت الروسيا بكذلك الشرط الرابع وهو المتعلق بتحديد عدد سفها في البحر الاسود . فأوقفت يسبب ذلك جلسات المؤتمر في لا مارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر في لا مارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المؤتمر وفي المارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المارس علم هلم ، ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المؤتمر ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المؤتمر ولما أعيد عقد المؤتمر وفي المؤتمر ولما أعيد عقد المؤتمر ولما أعيد ولما أ

مرة جديدة تحديد عدد سفن الروسيا في البحر الاسود وضائمها مع الدول لاستقلال الدولة العلية وعرض على دول أوروبا قفل بوغازى الاستانة والدردانيل كما تعهدت به الدول في معاهدة عام ١٨٤١ واعطاء الباب العالى حق فتحما عند الحاجة لسفن الدول المتحالفة معه . فلم يحصل بذلك الاتفاق بين مندوبي الدول وأونفت جلسات المؤتمر للمرة الثانية في بعن مندوبي الدول وأونفت جلسات المؤتمر للمرة الثانية في الدول تضارب آراؤهم كما حصل في النالة ولكن مندوبي الدول تضارب آراؤهم كما حصل في المرة الاولى والثانية ولم يجدوا سبيلا للاتفاق فأعلى قفل المؤتمر لمائيا بلا تتيجة تذكر

\* \*

وقد رأت فرنسا وانكاترا أنهما صارتا في أشد حاجة للاتفاق بعد خيبة المؤتمر الدولى فسافر الامبراطور ( نابليون الثالث ( الى لوندره لزيارة الملكة ( فيكتوريا ) حيث قوبل فها بناية الاجلال والاكرام . وبعد زمن قليل من زيارته ردت له الملكة زيارته بياريس . وبعد ثذ اتفقت الحكومتان

اللهـ نساوية والانكليزية على اصدار أوامر جديدة لقواد بييوشهما بلادالقرم أمرتاه فها بأن محملوا الحلة الاخسيرة على (سباستوبول) وعينت الحكومة الفرنساوية في القرم الجنرال (ييليسييه) بدل (كاروبر) على قيادة الجيش الفرنساوي وأمرته بالزحف على قلاع ومعاقل العدو فاستولى يجيوشنه في ٧ يونيو عام ١٨٥٥ مع مساعدة جيوش الدولة العلية له على قلمة ( ماملون فير ) المعروفة بالقمة الخضراء. يوهجم في ١٨ يونيو علىحصن (ملاكوف) فصلت الجيوش الروسية عنه جيش فرنسا . فاستاءت لذلك فرنسا وانكاترا وتركيا وجمت قواها واتفق قواد هذه الجيوش المجتمة . (عمر باشا) و ( بلبسبيه) و ( سمبسون )و (لامارمورا )على عمل مشترك للاستيلاء على (سباستو بول )فهاجت الجيوش المجتمعة في ٨ سبتمبر عام ١٨٥٥ مدينة (سباستوبول) حيث احتل الجنر ال الفرنساوي ( ماك ماهون) قلعة ( ملاكوف) بعدموت الكثيرين من جنود الدولالتحدة ومن جنوددولة حالروسيا. وكان ذلك اليوم مشهوداً ومن أكد أيام الحروب وانهى بسقوط (سباستوبول) فى أندى الجيوش المتحدة .
وقد أحدث سقوط (سباستوبول) تأثيراً هائلا فى كل أوروبا وانتظر العالم كله ايقاف الحرب وعقد الصلح بين الروسيا ودول تركيا وفر نسا وانكابرا . ولكن الحرب بقيت مستمرة واحتلت الجيوش المتحدة جالة مواقع مهمة منهامدينة (قلبرون) ولولا اقبال الشتاء لاستمرت الحرب بلا انقطاع وفى أثناء الحرب استولت الاساطيل الفرنساوية والانكابرية على ميناء (بروباولوسك) واحتلت فى مجسر البلطيق رومارسند) وضربت (سفيابورج)

فلما رأت الروسيا أن لااستطاعة لهاعلى استمرارا لحرب بذلت جهدها في اسمالة فرنسا لها وحل عقدة الإنفاق بين هذه الدولة وبين انكاترا وأرسلت الى باريس جملة من عمالها وصنائها ليستميلوا اليها رجال السياسة الفرنساويه والقابضين على أرمة الرأى العام من الكتاب والخطباء فأظهر الانبر اطور ( نابليون التالث ) استعداده لساعدة الروسياولكنه وجدها رفض مطالب الظافرين فاضطر الى الاستدراز على خطته

الاولى بجوهـا ولما كان من صالح انكلترا ان تضعف نفوذ الروسيا فى محر البلطيق انحدت هى وفرنسا اتحاداً دفاعيا مع حكومة السويد التى كانت ألد عدوة اللروسيا وقتلد وكانت تطمح لاسترجاع (فنلندا)

لوجري في هذه الاثناء ان (فيكتور امانويل) ملك البيمونتي ذهب الى باريس برفقة وزيره الشهير (كافور )فانهز الامبراطور ( مَا بِلِيُونَ الثالث) هذه الفرصة للانتقام من النمسا التي خدعته وخدعت انكلترا في حرب القرم فاستقبل ملك البتمونتي ووزبره أحسن استقبال ووعدهما بالساعدة على عريرابطالياوتكوين وحدتهافاضطربت الحنكومة النمساوية وخافت شر العاقبة وأبلغت في الحال حكومتي فرنسا وانكامرا أما مستعدة لان رسل معهما الذارا الروسيا بهددها فيه ماعلان الحرب علمها اذا رفضت مطالب الدول الشلاث. وسألت الحكومة النمساوية فرنسا وانكلترا أن عضيامها على اتفاقية تضمن امامالعالم استقلال الدولة العليـة وسلامتها فقبلت فرنسا وانكلترا طلب النمسا واتفقت الدول الثلاث

على صورة الانذار وأرسلته بالفعل لقيصر الروسيا بتاريخ ٢٦ دسمبر عام ١٨٥٥و أعلنته بوجوب قبوله قبل تمــام شهر أى قبل ١٧ يناير عام ١٨٥٦ وهذا الانذاريشتمل على الشروط الاتة

أولا جمل المقاطعات الدانوبية تحت رعاية الدول العظمى وضائما ومنع الدولة العلية من ارسال جنودها البها بدون تصريح الدول. وتعديل الحدودمن جهة البسارايا

تانيا تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب تحت ضانة الدول ثالثا جعل البحر الاسود حراً. ويعمل لذلك اتفاقية خصوصية بين الروسيا والباب العالى تضمها الدول بعد وقبول الدولة العلية في المجتمع الاوروبي . وعرض كل خلاف يقع بينها وبين احدى الدول على بقية الدول و تقرير مبدأ قفل بوغازى الاستانة والدردانيل

رابعًا تأكيد حقوق السيحيين في تركيا بدون الحاق

ضرر باستقلال السلطان وسيادته العالية

خامسا جواز وضع شروط جديدة اذا أقتضت مصلحة أوروبا ذلك

فأجابت الروسيا على الذار دول فرنسا وانكاترا والنمسا في ه يناير عام ١٨٥٦ بقبول الشروط الاربعة الاولى ورفض الشرط الحامس لابهامه ولكن البروسيا خافت اشتعال نيران حرب عمومية في كل أوروبا تقوم مما الثورات والاضطرابات فنصحت الروسيا بقبول المطالب الحسبة والحروج من هده الازمة الخطرة عليها وعلى مصالحها . فاتبعت الروسيا نصيحة المبروسيا وأبلنت الدول رسميا في فاتبعت الروسيا نصيحة المبروسيا وأبلنت الدول رسميا في النار عام ١٥٨٠ قبو لها لشروطها كابها

فاجتمع عند تذ المؤتمر الدولي بباريس في ٢٥ فبراير عام ١٨٥٦ وعقدت جلسانه تحت رئاسة الكونت (والوسكي) وزير خارجية فرنسا واشتركت الدولة العلية والزوسيا فيه كما اشتركت حكومة البيمونتي التي أرسلت نائبا عما الكونت (كافور) الشهير . وكان (عالى باشا) مندوبا عن الدولة

العلية في هذا المؤتمر ،

وقد اتفق مندوبو الدول في هذا المؤتمر بغير صعوبة على الشروط التي عرضها من قسل فرنسا وانكاترا والنمسا والتي أتينا عليها ولم يختلفوا الافى قبول طلب (نابليون الثالث) بشأن ضم الافلاق والبغدان الى امارة واحدة فقرروا النظر في هذا الامر بعد انهاء المؤتمر

ولم يمض على مؤتمر باريس عامان حتى قررت الدول فى باريس نفسها بتاريخ ١٩ أغسطس سنة ١٨٥٨ جمل هاتين المقاطعتين امارة واحدة تحت ضهانة الدول

وقد أمضت الدول الاوروبية على عهدة باريس فى . م مارس سنة ١٨٥٦ وأعلن قفل المؤتمر فى ١٦ ابريل من السنة شهها بعد ان تناقش أعضاؤه في جملة مسائل أهمها المسئلة الايطالية التي عرضها على المؤتمر الكونت (كافور) ووجه أنظار الدول اليها ولكن المؤتمر لم يقرر شيئاً في هذه المسائل واكتفى بالاتفاق على بعض شروط خارجية عن عهدة باريس غنصة بالملاحة والتحارة اتهت هـ ذه الحرب بنتأمج مختلفة نأتى عليها واحدة

تبين للقارىء أن هذه الحرب أصلها مسئلة الاماكم المقدسة والخلاف بين الكاثوليكيين والارثوذكس. وطالما كانت تؤمل كل دُولة من الدول الاستيلاء على الشام والقبض على زمام الكنائس ببيت المقــدس فجاء الخلاف بين فرنسا والروسية بشأنها دليلا على أن هذه الاماكن القدسة بجب أن تبق إلى الابدق أبدى الدولة الاسلامية العظمي لانها الدولة الوجيدة التي تقدر أن تحفظ للوازنة بين كل الديانات في بيت القيدس وتعظي كل ذي حق حقه . وأنه لو تركت الاماكن المقدسة لدول أوروبا لوقع بيها وبين بعضها شقاق عظيم وقالمت حرب دموية لنزوع كلواحدةمنهاالىامتلاكها ورغبة كل دولة في سبق غيرها الى الاستيلاء علما.

فدفعاً لهذا الخطر الجسيم بجب أن تبق هذه الاماكن في أبدى الدولة العلية العادلة الامينة. وقد أدرك سواس أوروبا ذلك وعلموا أن مسئلة الاماكن القِدسة هي من أم الاسباب التي تحتم ضرورة بقاء الدولة العلية

واذا كانت الدولة العلية قد أكتسبت من حرب القرم هذه النتيجة الممة فأنها لم تكسب غيرها شيئا ما فقد فقدت الملل والرجال وأضاعت نفيس وقنها ولم تأخذمن بلاةالزوسيا بلدا واحدة بل انسلخت عنها في الحقيقة (الافلاق والبغدان) وقد خدعها الدول بمنحها امتيازين أثبتت الحوادث بعد أنهما لايفيدانها شيئا مذكورا. فقد تعهدت الدول كلها بضالة استقلال الدولة العلية وسلامتها وأرتنا الحوادث أن دول أوروبا نفسها سلخت من الدولة العلية جمــلة بلاد باسم هـــذا الميدأ نفسه مبيداً ضمانة استقلال الدولة العلية وسلامتها . واتفقت الدول كذلك على اعتبار الدولة العلية دولة أوروبية وقبولها في المجتمع الاوروبي . ولم تر الدولة لهــــذا الامثياز فاتنت ملبل كانت تنيجته جر البلايا علما بازدياد تداخل أوروبا في شؤونها الداخلية

وقد خرجت الرّوسيا من هذه الحرب سليمة لم تخسر فيها غير المـال والرجال شيئا . ومماكسة الدول لها في البحر الاسود لم تكن الإمعاكسة وقتية كما أظهرته جليا الحوادث بعد مؤتمر باريس

أما الدولة التي استفادت كثيرا من هذه الحرب فهي دولة التروسيا فانها اسمالت النها الزوسيا نخطنها نحوهما وأوجدت عندها كراهة شديدة للنمسا التي لم تساعدها ضد تركيا كما ساعدتها هي في قم الثورة المجرية عام ١٨٤٩ وأحدثت النروسيا ببن النمسا ويبن حكومات الانحاد الحرماني شقاقا كبيرا. فحمل التبروسياكل ذلك على محاربة النمسا عام ١٨٦٦ هـذه الحرب التي ساعدت الزوسيا فها البروسيا مساعدة معنوبة وانتهت باستيلاء النروسيا على مقاطعتين من أملاك النمسا وقد تمت نتائج هــذه الحرب بهزيمة فرنسا أمام البروسيا عام ١٨٧٠ وتكوين الوحدة الالمانية

ومن أهم نتأنج حرب عام ١٨٦٦ على النمساغير فقدها مقاطعتين مهمتين استقلال المجر منها استقلالا اداريا . وهئ أيضا نتيجة من نتا يج حرب القرم

وقد استفادت كذلك منحربالقرمحكو الليمونتي

فلما أرسلت الى مؤتمر باريس كما قدمنا الكونت (كافور) الشهير الذي استلفت أنظار منــدوبي الدول إلى حالة إيطاليا ومظالم النمسا وحمل على الحكومة النمساوية حملة شديدة كان لهـا رنة ودوى فى كل أصقاع العالم. ومن حسن حظ **البيمونتي ان ( نابليون الثالث ) كان مغرما بتحرير السلاد** النازعة للاستقلال وكان ميله لايطاليا أشدمن ميله لسواها خصوصا وان بغضه للنمساكان عظمابعدحربالقرم لتلاعب هذه الدولة في سياستها وعدم وفائها في وعودها مع فرنسا وانكاترا. ولم تمض الاسنون قلائل بعد حرب القرم حتى لمالت الطاليا استقلالها وتكونت وحدتها . فكانت بذلك حرب القرم سببا لسقوط مقاطعتين مهمتين من أملاك النمسا فى قبضة التروسيا وسببا لاستقلال المجراستقلالاادارياوسبيا لخروج ايطاليا من تحت نيرالنمساواستقلالهاوتكوين وحدتها وبالجملة كانت حرب القرم سببا لضعف النمسا وتقويض أدكان مملكتها

.وقد أكتسبت انكاترا وفرنسا من هذه الحرب ازدياد

تقوذها في الاستانة فاستعملتاه في سبيل مصالحهما . فان المنود كادوا يطردون الانكايز من بلادم في ثورة سيباي الشهيرة عام ١٨٥٦ لولا تداخل المرحوم السلطان (عبدالحبيد خان ) فأنه أصدر منشوراً - بناء على رجاء انكلترا ب لمسلمي الهند أمرهم فيه بالركون الىالسكينة والطاعة لحكومة جبلالة الملكة (فيكتوريا). ومعلوم أن المسلمين في الهنب أقوياء ولهم شأن عظيم وكلمة لافذة وكلهم يحترمون خليفة الاسلام ويجلونه أعظم اجلال . فلما وصل اليهممنشورجلالته وضعوه على رؤوسهم وعملوا عاأمره به فألقوا أسلحهم وانهت بذلك الثورة وتوطدت سلطة الانكلىز في الهندبعداضمحلالها وانه ليتبادر للذهن ان انكاترا شكرتالدولة العليةعلى عمل سلطامها الاعظم أو اعترفت لها بالجيل. نم امها اعترفت لها يالجميل ولكن معاداتها والاعتداء على بلادها ا فأنها سلطت فی عام ۱۸۰۸ – أی بعد عامین من ثورة سیبای – احدی سِفْهَا الحربية الضخمة على ثغر (جدة) فاستمرت تدمر فيه فحو عشرين ساعة أسيلت فيها دماء كثيرة وخربت منازل وبيوت عامرة . وكان ذلك عقب فتنة صغيرة قام فيها بعض المسلمين على بعض السيحيين وأصيب فيهما قنصل فرنسا وقتلت زوجته . ولم يكن لعمل انكلترا معنى ولا ضرورة لان الدولة العلية كانت قد أرسلت مندوبا عاليا من لدنها لتحقيق الامر ومعاقبة المعتدن

أما فرنسا فقد استعمات نفوذها في تركيا الذي ازداد بعد حرب القرم كما قدمنا لاعلاء كلمها في الشرق فأرسات جيشا فرنساويا الى الشام عام ١٨٦٠ بحجة مساعدة الدولة العلية على قمع الفتنة التي أحدثها الحلاف والشحناء بين المارونية والعروز مع أذ جيش الدولة كان كافيالاعادة الامن والسكينة في هذه الديار . ولم تخرج العساكر الفرنساوية من الشام الا في ه يونيو عام ١٨٦٠

هذه هي النتائج الخطيرة التيأ نتجتها حرب القرم ومنها يعلم القارىء حظ كل دولة في هذه الحربوخطة الدول نحو الدولة العلية وكنه مقاصدكل واحدة منها وحقيقة أغراضها

## -م﴿ الازمة الرابعة ﴾⊸

﴿ الحرب بين تركيا والروسيا وما قبلها وما بعدءا ﴾

« من عام ١٨٧٥ الى عام ١٨٧٨ »

أبنا في ختام الفصل السابق أن نتيجة حرب القرم على النمسا كانت وخيمة حيث فقدت هذه الدولة بعدها مقاطعاتها الايطاليـة وأخــذت البروسيا منها في حرب عام ١٨٦٦ مقاطعتين مهمتين ونالت المحر استقلالها النوع أي ارتفت سلطة النمسا عنها . فطمعت هـذه الدولة في أخـذ شيء من أملاك الدولة العليمة يعوض علما بعض خسائرهما فتقربت من المانياعدوتها اللدودة التي قهرتها وكونت وحدتها مانتصارها علمًا وعلى فرنسا عوضًا عن أن تستعد للآخيذ بالثار منها واسترجاع المقاطعتين الاتين أخذتهما مها . وضارت كِيذلك النمسا تستميل الروسيا البهأ وتوعز لها بمحاربة تركيا وأوضعنا كذلك أن العلائق بين الروسياوالبروسياصارت جيدة متينة وان مساعدة البروسيا كالروسيا في حرب القرم

حملت الروسياعلى ترك البروسيا محارب النمساو تقهر هاو محارب فرنسا و تقهر ها و تأخذ من كل دولة من الدولتين مقاطعتين عظيمتين و تكون بذلك وحدتها ويصير ملكها المراظوراً لالمانيا بدون أن تعارضها في أعمالها بل بقيت على الحيادة مظهرة ارتياحها لنجاح البروسياضد النمسا وفرنسا اللتين عاكستاها (أى الروسيا) في حرب القرم

ومن ذلك برى القارىء ان الروسيا والنسا والمائيا اتفقت بعد حرب عام ١٨٧٠ التى قامت بين فرنساوالبروسيا واتفق امبراطرتها على العمل بالانحاد فاهتمت الروسيا لتغيير الشرط المتعلق محريتها فى البحر الاسود الذى اتفقت عليه الدول فى مؤتمر باريس عام ١٨٥٠ ودعت الدول لعقد مؤتمر للنظر فيه. فأجابت الدول دعوتها واجتمع مندوبوها فى عاصمة بلاد الانكليز في ١٨٠ مارس سنة ١٨٧١ واتفقوا (ولم تشترك فرنسا مع الدول لاشتغالها بعقد الصلح مع البروسيا) على تغيير هذا الشرط واعطاء الروسيا الحرية التامة فى اللاحة بالبحر الاسود وتسيير سفها فيه

ولما تحققت الروسيامن أن المانيا والنمسا مستعدنان لمساعدتها وان ايطاليا دولة ناشئة لانخشى منها وأن فرنسا ضعيفة ببدالهزعة خافت صوبها وان ليس لها في دول أوروبا من يستطيع معارضها غير انكاترا والها وحدها لاتستطيعان · تضرهًا بشيء ٰ – فضلا عن انالروسيا كانت تعلم ان الكاترا ولاتفيد تركيا شيئاً لان مبدأهافي كل أطوار سياسهاان تنتفع من غيرها ولا تنفع غـيرها\_اجتهدت (أي الروسيا) في تهييج أمم البلقان وأرسلت في كل أنحاء بـ لاد البلقان زعماء ينادون مالثورة ضدالدولة العلية وينشرون مبدأ أتحادالسلافيين · تحت راية القيصر ويدعون أقوام البلقان كافة للمصيان باسم الدن الارثوذكي ضد الحكومة العُمانية الاسلامية. وكان من مصلحة النمسا أن تهيج بلاد البوسنه والهرسك صدالدولة العلية لما كان عندها من الامل فالاستيلاء علها فساعدت مهيجي الروسيا وأخذت لهيج كذلك أهالي هذه البلادحتي مهاج السيحيون كافة في بلاد البوسنة والهرسك وصارت الساعدات تأتيهم جهارآمن بلاد الصرب والجبـل الاسود

وأرسلت لهم من النمسا الاسلحة والذخائر سراً . فلما علمت الدولة العلية مذلك أرسلت الى البوسنه والهرسك جيشاًقوياً بقيادة القائد الشهير والبطل العظيم الغازي ( مختار باشا )فقمم الثورة وردكيد الثائرين ولكن دول الروسيا والنمساوألمانيا التي كانت تربدكا قدمنا استمرار الثورات والاضطرامات في الدولة توسطت بين الثائرين وبين الباب العالى وطلبت من الدولة أن تقبــل مطالب الثوار بتخفيف الضرائب عهم وبتركهم يعينون الشرطة (البوليس) من نفس أبناءالبوسنه والهرسك . فوعد المرحوم السلطان (عبدالعزيزخان) النظر في هذه المطالب وعنح رعاياه على اختلاف دياناتهم مايطلبونه من الامتيازاتوما براه موافقاً لهم وللدولة. وفي ١٧ديسمبر عام ١٧٧٥ أصدر السلطان ارادة عالية بقبول مطالب أهالي البوسنة وإلهرسك وبرهن بذلك على عدم تعصب الدولةضد رعاياها السلمين. ولو كانت الدول راغية حقيقة في خسر المسيحيين وغيرقاصدة ضرر الدولة واضعافهالكانت اكتفت مذه الارادة السلطانية وساعدت الدولةعلى تنفيذهاوأمرب الثوار الذين هاجتهم ضد الدولة بالركون الى السكينة وبالامتثال لاوامر الحكومة الشمانية . ولكنها كانت تسل لبث الفتن والثورات فأوعزت الى الثوار بعدم نزع السلاح وبالاستعداد للكفاح

وفى ٣٠ يناير عام ١٨٧٦ قدمت الدول جيمها عما فيها فرنسا وإيطاليا مسد كرة للباب العالى طلبت منسه فيها منح أهالى البوسنه والهرسك عام الحربة الدينية وتقرير مساواة الاديان وتخفيف الضرائب وجعل الشرطة أهلية وتشكيل علنة من أهالى البوسنه والهرسك مكون نصفهامن مسيحيين والنصف الآخر من مسلمين لمراقبة تنفيذ ماجاء فى الارادة الملية التي أصدرها السلطان في ١٢ ديسمبر عام ١٨٧٠

وأول من وضعهدهالمذكرة هوالكونت«اندراشي» وقد سميت باسمه. وهو مجرى أغضبت خطته نحو الدولة العلية في هـذه الحوادث الامة المجرية لشدة تعلقها بالدولة العلية واعترافها بالجميل للعُمانيين

ولم تتأخر الدولة العليةعن قبول مطالب الدول المذكورة

في مذكرتها واجابتها علها في ١١ فيرابر من السنة نفسها عَلَمَا رأت الرّوسيا أنَّ الدُّولَةُ العَلَيَّةُ قَعْتُ الثُّورَةُ أُولًا وَلَمْ ترفض مطالب الثوار ثانيها ولم ترفض مطالب الدول ثالثا وتحققت منانه يستحيل علها خلق سبب سياسي من المخابرات يقنم في وجمه تركيا أوروبا والرأى العام الاوروبي مذلت جهدها ووجهت كل عنايتها لجمل الثورة عامة في بلاد البلقان حتى تضعف الدولة وترتبك أحوالها من جهة وحتى يسهل عليها ان تشيع في أوروبا الاشاعات الكاذبة عن معاملة الاتراك للمسيحيين وتهيج بذلك الرأى العام الاورويي صد الدؤلة العلية وضد المسلمين . فاجتمع ثو ارالبوسنه والهرسك في (كوسيروفو ) في ٢٨ فبراير أي بعد قبول الدولة لمطالب الدول وقرروا بايعاز الروسياالاستمرار على الثورة والعصيان وعدم الخضوع للدولة

وقد توصلت الروسياالى تهييج بلاد الصرب ضدالدولة العلية فهاج أهلهاوجاهروا عماداة الدولة وطلبوامن حكومتهم عجاربها . فحابرت حكومتها حكومة الجبل الاسود واتفقت

معها ضد الدولة فصارت بذلك بلاد البلقان كلها قائمة على قدما وساق ضد الدولة. وبلغت الفوضى حدها في هذه البلاد فاعتدى المجرمون على الابرياء وصار كل واحد من الثوار. يفاخر الا تحرين عالمه وسلب من المسلمين . وصار الذين لاسلاح بأيديهم من المسلمين يدافعون به عن أ تفسهم فريسة للمحرمين من السافكين للدماء من ثوار المسيحيين

رأى المسلمون في بلاد البلقان مارأوا من الاهانة والسلب والسهب وأسيلت دماء الابرياء من الكثيرين مهم وأنصار الباطل والضلال في أوروبا يشيعون في كل مكان أن الدولة العلمية دولة بربرية تسفك دماء المسيحيين ومهتك أعراض نسائهم وتخرب بيومهم وكنائسهم وغير ذلك مما يكرره أعداء الدولة وأعداء المقيقة في كل خلاف يقم بين المسيحيين والمسلمين في بلاد الدولة

وقد عمل أعداء الدولة على تهييج الرأى العام الاوروبي، ضدها بكل الوسائل وحصل ان فتاة مسيحية اعتنقت الدين الإسلامي في ضواحي سالونيكوذهبت لهذه المدينة لاثبات.

اسلامها بصفة شرعيـة فعلم المسيحيون بالامر وتجمعوا فى طريق الفتاة حتى اختطفوها عند مرورها وأخفوها في بيت أحــد السيحيين فهاج السلمون لذلك وذهبوا الى الحاكم طالبين تخليص الفتاة ثم اجتمعوا فيمسجد للمداولة في الامر وبينماهم مجتمعون اذ دخل عليهم قنصلا ألمانيا وفرنسا فاعتدى عليهما بعض الحاضرين لاعتبارهم دخول القنصلين في المسجد أهانة لهـم وضر بو هما ضربا قضي عليهما في الحال. ﴿ فَانْتُشْرُ خبر الحادثة في أوروبا وما انتشر حتى نادى أعــداء الدولة شديدة وهاجوا الرأى العام ضـد الحكومة العثمانية حتى اضطرت الدول كلها لارسال سفن حربية الى ميناء سالونيك ولم يستطع البابالعالي ان يفهم أوروبا ان القنصلين اخطآ في الذهاب الى السجد بل طلبت منه الدول معاقبة المعتدين ولمالم يجد سبيلا لرفض طلب الدول عاقب من تستعليهم الاعتداء على القنصلين بالاعــدام وانتهت بذلك هذه الحادثة وهي حادثة من حوادث عديدة خلقتها يدالدسائس والاغراض الايقاع بالدولة والاضرار بها . وانى لست بمن يستبعدون ان اسلام هذه الفتاة المسيحية كان مصطنعا وان الحادثة مدبرة من أولها لآخرها . فكل من طالع شيئا من أعمال أرباب الدسائس فى الدولة يعلم أنهم قادرون على انجاد حادثة كهذه وأكبر منها

وقد عرض في هذه الاثناء ثوار البوسنه والهرسك على حول أوروبا الهم ينكفون عن الثورة ويسدون السكينة الى يلادهم اذا أنفذت الشروط الاكتية :

أولا أن تعطى الدولة العلية للمسيحيين ثلث الاراضى . . . التي يبد المسلمين

نانياً أن تصلح لهم المنازل التي هـدمت بسب الثورة وان تساعده بالمال وان تقدم لهم الثيران اللازمة لحرث الارض

تَالثاً أَن تَعْفِيهُم مِن الضرائب مِدة ثلاث سنين رابعاً أن ننجلي العساكر التركيةالنظامية من بلادالبوسنه والهرسك وان تبقى فقط فى ( نيكشيش ) و(ستولاز)و(فوكا)و(ترببين)و(بيوچلي) و (مستار)وان ترسل النمسا والروسيا مندوبين من قبليهما في هذه البلاد لمراقبة تنفيذهذه الشروط. خامساً نزع السلاح من المسلمين

سادسا ضمانة الدول الاوروبية لتنفيذ هذه الشروط

ولما رأت صريا وبلغاريا والجبل الاسود ان الروسيا والنسا والمانيا تشجع ثوار البوسنه والهرسك أصنت لارشادات الهيجين وقامت مستعدة لحاربة تركيا والانتقام من الاسلام باسم الصليب. ولما أرادت الروسيا أن تعجل بالحرب وباسقاط المصائب على تركيا دعت النسا والمانيا للاشتراك معها في تقديم انذار جديد للباب العالى فاجابت النمسا والمانيا طلبها واجتمع البرنس (غور تشاكوف) عن النمسا والمكونت (اندراشي) عن النمسا مع البرنس (بسمارك) في برلين وتم اتفاقهم في ١١ مايو سنة ١٨٧٦ على انذار ترسله دولهم الى الباب العالى

ولم طلب الدول الشلاث من الباب العالى ماطلبته في

مذكرة (اندراشي) التي أرسلت في ٣٠ ينابر عام ١٨٧٦ بل طلبت جل ماأراد ثوارالبوسنه والهرسك فاشتملت مذكراتها على الطلبات الآتية :

أولا ان يصلح الباب العالى المنازل التي دمرت بسبب الثورة وان يقدم كل مايلزم الفلاحين من الثيران، والاكات وان يعنى أهالى البوسنه والهرسك من الضرائب مدة ثلاث سنوات

أنياً أن يمين الباب العالى لجنة من أعيان أهالى البوسنة والهرسك المسيحيين لتوزيع المساعدات المادية التي مقدمها

الثا ان يسحب العساكر التركية من بلا دالبوسنة والمرسك والابتركما نحتل غير عشر قلاع معينة رابعا ان يترك المسيحين مسلحين لغاية اتمام الاصلاحات واعادة الامن والسكينة الى بلادالبوسنه والمرسك خامسا ان يكون لقناصل الدول أو لمندويها الحق في مراقبة تنفيذهذه الطلبات وطلبت الدول الثلاث

غير هـذه الطلبات ان تمنح تركيا للثوار هـدنة شهرين وهددتها بانها ان لم تنفذ هذه الطلبات مدة الشهرين اتخذت معها طرق القوة والقهر وقد قبلت فرنسا وايطاليا التوقيع على هذه المذكرة أما انكلترا فرفضت التوقيع عليها بالمرة

ولا شك ان الطالع لهـذه الشروط يقف منـدهشا مستغربا من معاملة دول أوروبا للدولة العلية واعتداثها علها بأشنع الصور وأقبحها ويدرك من نفسه ان هذه الشروط لو كان يطلب تنفيذها من أحقر دول الارض لكانت رفضت . قبولها ولو أدى رفضها الى دمارهاوخرامها . فوت فيه شرف خير من حياة تلطخ بالعار . ولذلك كان يستحيل على الدولة العلية أن تقبل هذه الشروط ولو لحظة وأحدة . فأن طلب الدول بقاء الحنود المثمانية في جهات مخصوصية وقلاع معينة مع بقاء السيحيين مسلحين هو تشجيع للثوار عظيم وطلب الدول اعطاء الحكومة المثمانية للمسيحيين كل مايحتاجون اليه من الساعدات المادية واصلاح المنازل التي دمرت بسبب

الثورة هو طلب لاتستطيع ميزانية تركيا ان تقوم بهوتهديد الدول للدولة باتخاذ طرق القوة والقهر معها ان لم تنفذ طلباتها هو تشجيع لسكل أثم البلقان على الثورة ضد الدولة العلية ومن سوء حظ الدولة إن أسقط عن عرش السلطنة العثمانية في هذا الوقت الممتلىء بالاضطرابات والاخطار المرحوم السلطان (عبد العزيز خان) وأجلس مكانه السلطان (مراد الخامس) الذي لم يحكم الاخمسة أشهر

وبديهي ان الروسياكات ترى الى اضاف تركيا بالتورات والاضطرابات والحرب مع أمم البلقان حتى اذا مبطت عزيمها وقات همها محولت ضدها برجالها وقوتها . وهي سياسة لا يمكن لمؤرخ عادل ان يقول الهاسياسة شريفة لان الروسياكان بجب عليها ان محارب تركيا من بادى الأمر لاأن تهيج ضدها البوسنه والهرسك وصربيا والحبل الإسود و بلناريا

مند قام البلناريون في وجه الدولة وجعلوا غايتهم قتــل

السلمين فاتوا من الفظائم والجرائم مالايستطيع وصفه قلم توصار أنصار الضلال فيأوروبا يكذبون على العالم كله ويدعون ان الدولة تذبحهم هم ونساؤهم وأطفالهم مع انهم كانو اللعتدين على الابرياء من المسلمين

وقد استعدت كذلك صربيا والجبسل الاسود لمحاربة الدولة فانحد أمرا هاتين الامارتين ضد الدولة وحشدا الجنود مكثرة وأرسلت الروسيا ضابطا من أمهر ضباطها (تشر مايف) لقيادة الجيش الصربي . فلما علمت الدولة العلية باستعدادات صريبا والجبل الاسود الحربية أرسلت اليأمير مهمافي ويونو عام ١٨٧٦ تسألهما عن سبب هذه الاستعدادات فاجابت الصرب بأنها تطلب من الباب العالى ان تنجلي العساكر العثمانية من مقاطعتي البوسنه والهرسك وان تحتل العساكر "الصربية مقاطعة البوسنه وان تحتل عساكر الجبل الاسود مقاطعة الهرسك . فرفض الباب العالى هذا الطلب الغريب بناية الشدة والشهامة وأرسل بجيشهالى حدودالصر بوالجبل الاسود. وفي ٣٠ يونيو أعلنت الصرب الحرب على تركيه

(وفي ٢ يوليو أعلمها الجبل الاسود

لم ولما كانت الروسياتهم ان تظاهر صريبا والجبل الاسود مرغبة احتلال البوسنه والهرسك من شأنه أن يكدر النمسا والتي تريد تقوية تقوذها في البلقان وتطمح الى الاستيلاء على سهاتين المقاطعتين سافر القيصر (اسكندر الثاني) بنفسه الى (ريشتاد) في بوهيميا وتقابل مع (فرنسوا جوزيف) المبراطور النمساو بحادث معه طويلافي أمور الشرق ومحقق مكثيرون من المؤرخين بأن القيصر وعد امبراطور النمسا باعطائه البوسنه والهرسك بعد انهاء أزمة المسئلة الشرقية فيقيث النمسا بذلك على الحيادة وقت الحرب بين الدولة العلية وبين صربيا والحبل الاسود

وقد كان يظل سواس أوروبا وكتابها ورجال الحرب فيها ان الدولة العلية ستقهر في هذه الحرب امام صريبا والجبل والاسود ولكنهم علموا بعدئد ان جنود تركيا لا يزالون ليونا في الحرب وآساداً في معامع القتال فقد انتضروا على عساكر الجبل الاسود وجنود صريبا نصراً مبيناً بقيادة الغازى عمان باشا والمرحوم عبد الكريم باشا وهزموه في (زيتشار) هزيمة الهـ نزت لها أوروبا ومادت لها محافلها ونواديها . ولما شمرت صريبا بأن بلغراد عاصمة بلادها صارت نفسها في خطر طلبت من الدول بتاريخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٦ ان تتوسط بينها وبين الدولة العليـة فسألت الدول الاوروبيـة الدولة العليـة ان تعرض عليها الشروط التي تقبـل معها عقد الصلح فأجابها مهذه الشروط:

أولا ان تعود الاحوال في صربيا الى ما كانت عليــــ قبل عام ١٨٦٧

نانياً ان بهدم القلاع التي بنها صريباً بعد عام ١٨٦٧ ثالثاً ان رد القلاع التي كانت محتلة لها تركيامن قبل اليها رابعاً ان تدفع صريبا غرامة حريبة أو أن تقبل ازدياد الخراج السنوى الذي تدفعه لتركيا

خامسا ألازيد عدد الجيش الصربي عن عشرة آلاف مقاتل

سادسا ان يسافر أمير الصرب الى الاستانة ليقدم

واجبات الخضوع والتابعية للحضرة السلطانية ولبستلم فرمان تميينه أميراً على الصرب

فرأت الدول ان هذه الشروط قاسية جدا وان قبولها يضر بالصرب ضررا بلينا على ان القارىءاذا تذكر الطلبات التي اتفقت عليها الروسيا والنمسا والمانيا في برلين بشأن البوسنه والهرسك وطلبتها من الباب العالى لوجد شروط الدولة العلية من الصرب أخف كثيرا من طلبات الدول مع ان الدولة غلبت الصرب وانتصرت عليها انتصارا باهرا . فطلبت الدول من انكلترا التي كانت تدعى مساعدة تركيا \_ وما كانت تعمل في الحقيقة الاعلى تشجيع رجال تركيا في معارضهم ضد الدول مع علمها باتفاق الدول كلها ضد تركيا \_ ان تعرض على الباب العالى شروطاً أخرى

وفي هذه الاثناء جلس جلالة حولابا السلطان الاعظم والخليفة الاكر ﴿ عبد الحميدخان ﴾ على أريكة الملكة العمانية حيث المصاعب تحيط بها من كل جان وأعبداؤها بدسون لها الدسائس في كافة الحانها والدول كلها متحدة ضدها فبذلأقصى جهده فى تنظيم الامور واصلاح الاحوال ودفع المصائب والاخطار

وقد عـرض الـكونت(دى بيكونسفيلا) الوزىر الاول لانكلترا على الدولة العلية عقد هدنة لمدة ستة أسابيع للمخابرة فيها في شروط الصلح وبقاء الحالة على ماهي عليه في ضربيا ومنح البوسنه والهرسك استقلالا اداريا فرفضت الدولة هذه الطلبات خصوصا وان القيصر أوعز الى صربيا استئناف الحرب مزة ثانية فجمعت جنودها وجندت من لم يجند مهم . وفي ١ اكتوبر سنة ١٨٧٦ أرســل القيصر الى ﴿ فرنسواجوزیف ) امبراطور النمساكتابا سرياً سأله فيــه آمحاد النمسا مع الزوسيا لاحتـــلال بلاد البلقانُ كلما فرفض امبراطور النمسا طلب القيصر خوفا من نتأئج عمــل خطير كيذا .

وفى ه أكتوبر طلبت انكانرا من الدولة العلية عقد هدنة لمدة ستة أسابيع وفتح مذاكرة بين الدول وقت الهدنة بشأن عقد الصلح فأجابت الدولة العلية بأن الهدنة يجب أن

تكون لمدة ستة أشهر حتى تستطيع جنودها أن تستريح من أنصاب الحرب وبأن يمنع وصول الاسلعة والدخائر لثوار البوسنه والهرسك ولصربيا والجبل الاسود وقت الهدنة. فلم تقبل الدول طلب الدولة العلية العادل وأرسلت الروسيا في ١٥ اكتوبر الجنرال (اغناتييف) للاستانة حاملا انذارا اللياب العالى يتضمن هذه الشروط:

أولا عقد هدّتة لمدة ستة أسابيع بلاشرط: ثانيا منح البوسنه والهرسكو بلغاريا استقلالا اداريا: ثالثاضاً أه الدول الاوروبية لحقوق هذه المقاطعات

وما وصل (اغناتيف) الى الاستانة حتى وصلته أخبار المهانى الظافر . فقد الهمزام الجيش العمانى الظافر . فقد انتصرت الجنود العمانية انتصاراً عظيا فى (دليجراد) و والكسيناتس » وباتوا على مقربة من « بلنراد » عاصمة المصرب التي صار أمر سقوطها فى أيدى العمانيين محققا . فقدم فى الحال (اغناتييف) الذاره الباب العالى وقبلت الدولة العلية عقد الهدنة فى ٢ نوفير عام ١٨٧٦

ولما رأت انكاترا ان الروسيا تهدد الدولة العليبة على لسان الجنرال (اغناتييف) أرادت أن تظهر لتركيا مودتها لها لتنتفع من هذه المودة عند الحاجة كما سيرى القارىء فأمرت أسطولها بالسفر الى منياه الشرق والوقوف في (بزيكا) أى في مدخل الدردانيل. وعندئذ اتفقت الدول على عقد مذاكرة بينها وبين بعضها في الاستانة

\* . \* \*

وقد اجتمع مندوبو الدول بالاستانة في أوائل دسمر عام ۱۸۷۸ وقرروا عدم اشتراك تركيا في مداولاتهم ومناقشاتهم بل ارسال قرارهالنهائي اليها بعد اتمام المداولات والاتفاق عليه . وهي أول مرة اجتمع مؤتمر دولي في عاصمة بلاد لم تشترك في هذا المؤتمر ! . وفي ۲۳ دسمبر تم اتفاق مندوبي الدول على وضع قرار نهائي وفي ۲۶ منه أبلغ هذا القرار الى الباب العالى . وهو يتضمن أن الدولة العلية تتنازل لبلاد الصرب والجبل الاسود عن بعض الاراضي ليتسع نطاق امارتهما . كأنهما الغالبتان لتركيا او يتضمن ان البوسنة

والهرسك تصيران مستقلتين استقلالا اداريا وأن يعين لها ملدة خس سنوات حاكم يجبان يكون تعيينه بموافقة الدول وأن يكون البوليس فى البوسنه والهرسك مسيحيا وأن يترك علماتين المقاطعتين نصف ايرادهما وان تكون لغة البوسنه والهرسك هى اللغة الرسمية فيهما ويتضمن القرار غير ذلك من القسم الموجود فى شمال البلقان من بلاد بلغاريا يصير مستقلا استقلالا اداريا كالبوسنه والهرسك وان تحتل الجنود البلجيكية هذه المقاطعات السائفة الذكر لحين تنفيذ قرار اللحول وان تعين لجنة دولية لمراقبة تنفيذ هذا القرار

ولا ريب أن قرار الدول هذا كان في الحقيقة اعلاما منتحدة في المتعلى على الاضرار بها . فإن الدول الاوروبية كانت تعلم علم اليقين أن هذه المطالب ترفضها تركيا رفضاً باتا لما فيها من المساس محقوقها . وكيف كانت تستطيع تركيا أن تقبلها بمد إن أقمت الثورة في البوسية والهرسك وهزمت جنود الصرب والجيل الاسود شر هزعة ?

وقد كانت انكاترا وحدها تنظاهر للدولة العلية بالحبة والولاء ولكها أضرت بها كغيرها بل اكثر من غيرها لان الدولة العلية انخدعت بنظاهر سواس الانكابز بالميل لهله وحسبت ان بريطانيا مساعدة لها ضد الروسيا وقت الحرب ظها جاءت الحرب علمت تركيا ان انكلترا كانت ترى فقط الى تشجيعها على معارضة أوروبا مع علمها ياتحاد أوروباضدهه وكذلك خدعت انكاترا تركيا عند عقد مؤتمر برلين حيث أخذت مها قبرس كما سيرى القارىء

ولما رأى مندوبو فرنسا ان الدولة العلية عازمة على رفض مطالب المؤتمر عرضواعلى بقية الاعضاء تعديل الطلبات فقب لموا ذلك وأ بلغوا الباب العالى الهم يتركون مسئلة تنازل. الدولة العلية للصرب والجبل الاسود عن بعض الاراضى لمخابرة أخرى والهم لا يسألون الباب العالى ان يستشير الدول في تعيين حاكم البوسنه والهرسك الافى الحسسنين الاولى والهم عدلوا عن طلبهم بشأن تقسيم بلغاريا الى قسمين وجعل قسم منها مستقلا استقلالا اداريا والهم عدلوا عن طلبهم بشأن

جمل البوليس كله فى البوسنه والهرسك مسيحيا وقبلوا ان يكون من المسيحيين ومن المسلمين وانهم قبلوا اعتبار اللغة التركية في البوسنه والهرسك رسمية كاللغة السلافية . وحددوا للباب العالى مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ ما بقى من مطالب الدول وقد أمضى مندوبو انكاترا على هذا القرار مع بقية مندو بي الدول ولكنهم كانوا ينصحون لسواس تركياسراً برفض مطالب الدول

ولكي تعلم الاسة العنهانية ان جلالة السلطان الاعظم لا يمرض عصالحها للخطر وأنه يستشير في صغائر الامور وكبائرها كبار الامة وعقلاءها جمع جلالة السلطان الاعظم عبسا عاليا مكونا من مائة وغانين عضوا من كبراء الاسة ورؤساء الطوائف والمذاهب وعرض عليم مطالب الدول وسألهم رأيهم في الامر فرفضوها بالاجماع وأشاروا على جلالة السلطان برفضها فقرر جلالته رفضها عملا برأى كبراء الامة ورؤساء المذاهب والدبانات وحفظاً لكرامة الدولة وصانة لشر فها

. وفي ٢٠ ينابر عام ١٨٧٧ أعلن صفوت باشا مندوبي الدول رسميا بان الدولة العلية رفضت مطالبهم لمساسها عصالحها الجوهرية . فانفض بذلك المجتمع الدولي وترك مندوبوالدول كافةالاستانة اظهارا لغضب دولهم وانقطاع العلائق السياسية وفي ٣ ينار من السنة نفسها كتب السيو (غورتشا كوف) وزير الروسيا الاول الى الدول الاوروبية يسألها عي الوسائل التي ستنخذها مع تركيا لاجبارها على قبول مطالها ويعلمها بأن الزوسيا مستعدة للعمل وحدها ضد تركياً . وفي الوقت نفسه اتفق القيصر مع ( فرنسوا جوزيف ) امبراطور النمسا على بقاء النمساعلي الحيادة أثناء الحرب بين الدولة العلية والروسيا وقبل القيصر الشروط الآتية : أولا الا تدعي احدى الدول الاوروبية ان لها وحدها حق ممانة السيحيين في الدولة العلية وان يكون لدول أوروباكلها القول النصل. بين تركيا والروسيا بعد نهاية الحرب. ثانيا الا تأخيذ الزوسيا شيئا ما من الاراضي الواقعة على الشاطيء الايمن المهر الطونة وان تحترم استقلال رومانيا والاتمس الاستانة

بسوء. ثالثا اذا أوجدت الروسيا امارة سلافية جديدة يجب ألا يكون ذلك ضد مصلحة البلاد النير سلافية والا تدعى الروسيا حقوقا على بلغاريا الستى يجب ألايحكمها أمير روسى ولا أمير نمساوى . رابعا ألا تمر الجنود الروسية من بلاد الصرب

ولم تكتف الروسيا باتفاقها مع النمسا ومساعدة ألمانيا لها من أول الازمة كل المساعدة بل أرادت أن تتحقق من مساعدة بقية الدول الاوروبية لها مساعدة معنوية فأرسلت الجنرال ( اغناتييف ) الى عواصم أوروبا فزارها عاصمة بمد عاصمة حتى لوندره نفسها . وفى كل عاصمة من عواصمأ وروبا قوبل بالترحاب ووعد بعدم معارضة الزوسيا في شيء وفي الوندرة اتفق مع الوزارة الانكليزية على عقد مؤتمر دولي في الوندره لارسال اندار أخير للباب العالى . وبالفعل اجتمع المؤتمر وفي ٣١ مارس سنة ١٨٧٧ أرسل الانذار الدولي الباب العالى متضمنا انه يجب على الدولة العلية أن تتمم عقد الصلح مم الجبل الاسود وان تترك له الاراضي التي يطالب بها وان

تنفذ الاصلاحات التي طلبتها منها الدول وان تجعل عساكرها في حالة السلم بان تقلل عددها العظيم الذي جمعت المحرب. وأندرتها الدول بأنها كانها مستعدة لان تتحد وتقرر الوسائل الفعالة ضدها ان لم تقبل مطالبها في أقرب وقت. وبذلك اشتركت أوروبا كانها اشتراكا معنويا في معاداة الروسيا لتركيا وتهييجها أثم البلقان عليها وتحملت مسئولية كل ماعملته الزوسيا ضد تركيا

وقد أرسلت الروسيا بالفرادها انداراً آخر للباب العالى أشد لهجة من الاندار الدولى فعرض الباب العالى هذي الاندارين على مجلس المعوثان ليرى رأبه فهمافر فضهما في ١ أبريل سنة ١٨٧٧ وفي ١١ أبريل أعلن الباب العالى الدول الاوروبية رفضه لهما . ومن ذلك اليوم صارت الحرب على أبواب تركيا وأخذت الدولة العلية من جهة والروسيا على أبواب تركيا وأخذت الدولة العلية من جهة والروسيا الحدود

ولما رأت الزوسيا الها لانستطيع التغلب على تركياا

والفوز عليها الا اذا عبرت جيوشها بلاد رومانيا عقدت في ١٦ ابريل مع هذه الامارة لله خلافا لاتفاقها مع النمسالة اتفاقية تسمح للجنود الروسية بعبور أراضي رومانيا . وفي ١٤ ابريل سنة ١٨٧٧ أعلنت الروسيا رسميا الحرب على تركيا مبينة في اعلانها ان غرضها بالحرب نصرة المسيحيين :

فلها علمت انكلترا بان الحرب لابد منها سألت الروسيا عدم المساس بمصالحها في الشرق واحترام صوالحها. فأجابتها الروسيا على ذلك . وهذه هي المساعدة التي قدمتها انكلترا للدولة العلة !

وقدانخذت الجنود الروسية فىالقرم وفى البحر الاسود خطة دفاعيــة وجعلت خطها الهجوميــة فى جهــة القوقاز والدانوب

وسار الجيش الروسى في آسيا تحت قيادة الجنرال (لويس مليكوف) وبعد مجهودات عظيمة وقتال عنيف استولى في ١٩ مايو على مدينة أردهان وسار في أوائل يونيه الى مدينة (أرضروم). أما في أوروبا فقد اتفقت الروسيل

مع رومانيا ( التي أعلنت عندئذ استقلالها التام عن الدولة العلية ) في ١٤ مانو عام ١٨٧٧ اتفاقا دفاعيا هيجوميا وانضمت جنود رومانيا الى جنود الروسيا وعبرت بلغاريا الشمالية.وفي المواسط يوليو احتلت مدينة نيكوبلي واحتل الجنرال ( جوركو ) مضايق البلقان الموصلة لمضيق شيبكا الشهير . نوقد أحدثت هـــذه الاخبار تأثيرا شديدا في الاستانة وفي أوروبا كلما وازداد اهمام الباب العالى بأحوال الجيش . الا أأنه من سوء حظ الدولة وشي بعض الدخلاء بالشهم المشهور ﴿ عبد الكريم باشا ﴾ فعزلته الدولة وعزلت رديف باشا ناظر الجربية وعينت مدل عبدالكريم باشا ( محمد على باشا) وهو بضابط روسي الاصل اعتنق الاسلامودخل فيعسكريةالدولة ولما عــلم دولة الغازى (عُمان باشا) با تتصار الجيوش الروسية والرومانية أتي بجيشه الى مدينة ( بلفته ) وحصها أحسن تحصن

وقد هاجت الحواطر في بلاد المجرحيين ذاك هيجانا شديداً لانتصار الروسياعلى تركيا في بعض مواقع وصار الجريون يتظاهرون فى الشوارع وفى المجتمعات ضد الروسيا وينادون بمحبة تركيا التى ساعدت ثواره عام ١٨٤٩ وأخذوا يسألون حكومهم مساعدة تركيا بالقمل . الاان النسا التى يبدها زمام القيادة العامة للجيش الحجرى والنمساوى كانت على الحيادة وكان (بسمارك) يسمعها من وقت الى آخر ان نصيبها من أملاك تركيا سيكون (البوسنه والهرسك) . فكانت راضية بالحرب غير حاسبة لتقوية نفوذ الروسيا فى بلاد البلقان حسابا

وبالجلة لم يكن لتركيا فى أمم أوروبا محب مخلص الحب لها غير الامة المجرية ولكنها لم تستطع ان تعمل شيئا ما فى صالحها .

وقدظن سواس أوروبا ورجال السكرية فهاان الروسية ستستمر سائرة في طريق النصر ولكن الاخبار ملأت أوروبا بمدئد ان الجنود العمانية انتصرت على الجنود الروسية انتصاراً باهراً (في قارص) بفضل البطل الشهير الغازى (أحمد عتار باشا) واضطر الروسيون لرفع الحصار عن هذه المدينة .

وفى بوليو وأغسطس وسبتمبر عام ١٨٧٧ هاجمت الجنسود الروسية مدينة ( بلفنه ) المرة بعد الاخرى وارتدوا على أعقابهم خاسرين لما أقام حولها الغازى (عمان باشا) من المعاقس والحصون النبعة

ولكن سوء حظ الدولة العلية قضى عليها بألا ترسل ما يلزم من المدد للغازي ( مختار باشا ) بعد أن فقد جيشه الرجال الانطال. فسقطت منه لذلك (قارس) في أبدى الروسيين في شهر نوفمبر عام ١٨٧٧ . وسار بعد ذلك الجنرال الروسي (مليكوف) على (أرضروم). أما ( بلفنـه ) فقد أعيت معاقلها وحصوبها الروسيين فحاصروها حصارا أشدمدا وشهدوا قوة الاتراك وشهامهم وأعجب قيصر الروس نفسه بمهارة الغازى (عُمَان بَاشًا) وقوة ادراكه . وقــد طالت محاصرة ( بلفنه ) حتى انقطع المسدد عن الاتراك و نفسذ كل ماعندهم من الدخائر فعزم الغازي ( عثمان باشا ) على الخروج من ( بلفنه ) مع جنوده الاشداء وفي ١٠ دسمبر عام ١٨٧٧ خرج بالفعل ومرت الجنود العمانية من وسط الاعداء غير سخائفة نيرانهم ولا مقدوفاتهم بل جاعلة وجهم االاستحكامات التي كان أقامها الروسيون حول ( بلفنه ) على ثلاثة خطوط متعاقبة واستولت على مدافع الحط الاول والثاني وكادت تستولى على الحط الثالث غير ان الغازى (عمان باشا) وقع حريحاً فظنه قومه ميتا وانتشر خبر موته بين الجنود الممانية فنبطت همنهم وانحلت عزائمهم . ودخل الروسيون في هذه الاثناء ( بلفنه ) واضطر قواد الجيش المماني للتسليم والاتفاق مع قواد الجيش الروسي على ايقاف الحرب بالقاء الجيش المثماني للسلاح وقد فقد الجيش الروسي في محاصرة ( بلفنه ) المثماني للسلاح وقد الجيش الروسي في محاصرة ( بلفنه )

ولم يعتبر رجال العسكرية في أوروبا سقوط ( بلفنه ) انتصارا للروسيين على المثمانيين بل أعجب كل انسان بالمثمانيين أكثر من اعجابه بالروسيين فان الروسيين كان عدد همائة وخمسين الف مقاتل وكان عدد المثمانيين ثلثهم أي خمسين الفا فقط. وقد أظهر القيصر اسكندر الثاني نفسه للغازي ( عثمان باشا ) عظيم اعجابه بدفاعه عن ( بلفنه ) وقال

له ان هذا الدفاع يسد من الاعمال الحربية النادرة المثال في تاريخ البشر

وبالجلة فلم تنتصر الزوسيا على تركيا في هذه الحرب الا بالدسائس المديدة التي دستها ضدهافي البوسنه والهرسك وفي بلاد البلقان . فقد رأى القارىء ان الدولة العلية اضطرت الى قمع ثورة عظيمة في البوسنه والهرسك ومحاربة الصرب والجبل الاسود وقمع ثورة بلغاريا مما أراق دماء كثيرة من دماء المثمانيين وأمات أبطالا من جنود الدولة وحله الاموال والمصارف الطائلة

ومع ان الثورة في البوسنة والهرسك وبلغاريا والحرب مع صربيا والجبل الاسود أضعفت جيوش الدولة فان هذه الجيوش الفخمة حاربت الروسيا بكل قوة وشهامة وانتصرت علمها في مواضع مختلفة . ولم محارب الروسيا تركيا مجيوشها وحدها بل استعانت برومانيا التي قدمت لها نحو المائة الف مقاتل . ولو كانت الروسيا حاربت تركيا من بادىء الامر قبل أن تهيج البوسنة والهرسك وبلغاريا والصرب والجبل

الاسود ضدها لـكانت انتصرت تركيا ولا محالة وخابت الروسيا وهزمت شر هزعة

واذا أضاف القارىء الى ماتقدم أن تركيا كانت تضع ثقتها فى رجال من الدخلاء يعملون بأوامر الاجنبي ويعرضون بمصالح الدولة للدمار وانه كان بين قواد جيشها قائد روسى الاصل علم فضل تركيا فى انتصارها على الروسيا فى بعض مواقع مهمة

ولا بد لنا من ان بذكر للقارىء أيضا ان جنودا لجبل كانت تماكس جنود الدولة أثناء الحرب وان الصرب انضم جيشها لجيش الروسيا بعد سقوط ( بلفنه ). فكانت الدولة العلية بذلك مشتغلة من كل جانب برد الاعداء عن ديارها ولم يكن لها نصير ينصرها على أعدائها بل كانت وحدها امام أعداء عديد بن وكان اعتمادها على محض قوتها

طالما ادعى أعداء الدولة العليمة أنها اذا فتحت بلاداً نشرت فيها لجنودها راية السلب والنهب والفتك بأهلها واذا (١٦) مرت بأرض خربها وغيرت معالمها. فليقرأ المنصفون ماعمله الروسيون وصنائعهم البلغاريون في هذه الحرب مع المسلمين الابرياء الذين لم يكن لديهم أسلحة بدافعون بها عن أنفسهم بل كانوا آمنين مطمئنين بجسبون الحرب بشرية انسانية لامهمية بربرية

وقد أتى السير اشميد برتلت في كتابه الحديث (مواقع تساليا) على تاريخ كثير من هذه الفظائع . وانا نذكر للقراء الكرام شيئا منها :

لما عبر الجنرال سكويف بهر شيبكا في ينايرسنة ١٨٧٧ وجد مسكرا محتوى على مائة ألف من نساء الاتراك نازلا بقرب هرمنلي فلم يكن من جنوده سوى ابهم فتكوا بهن وطردوهن امامهم على ثلوج بهر ميرتزا الى جبال رودب حتى مات أكثرهن من البرد والجوع

وانا نستشهد على هـذه المعاملات البربرية واعتـداء الروسيين والبلغاريين على الابرياء من المسلمين بما جاء فى جريدة الدالى نيوز وقد كانت أذ ذاك منتصرة كالروسيا. فنى عدد ٨ فبرأير سنة ١٨٧٨ جاء فها بالحرف الواحد:

ادريا توبل فى ٢٧ يناير سنة ١٨٧٨ لمكاتبنا فى الحرب
« ان المسافة التى بين ( فيلو يو يوليس ) و ( هرمنلى )

تبلغ سبعين ميلا قد كانت بالامس مرتبالاً لاف من العائلات
واليوم أصبحت قاعا صفصفا خاوية على عروشها ليس بها
سوى جيف الموتى وعظام القتلى وبقايا المذبوحين فتحولت
فضارتها السابقة الى منظر مخيف وأطلال دوارس وذلك تتيجة
ماحصل من الفظائم المنكرة التى تقشعر من هولها الابدان.
ولا يمكن لاى انسان أن يتصور مهما اجتهد ان يحاول تلك
الاهوال التى وقعت فى تلك البقعة والحالة التى وصلت المها »

« بينما نحن نسير من ( فيلوپوپوليس ) كنا نرى جثث الفلاحين مفطاة بالثلوج ولا شك ان بعضها قدلبث على هذه الحالة الشنيعة المحزنة أسبوعين أو ثلاثة ولم نزل آثار الدماء على ملابس بعضهم . وهكذا كنا نسير بين رمم القتلى وآثار الخيام والارض حولنا مفطاة بالجثث وبقابا المعشكرات كما

تغطى بالبسط والفرش وكنا نخترق صفوفا من جثث القتلى ورمم الحيوانات مسافة لاتقل عن خسة وثلاثين ميلا . فرأينا نساء ملقاة فى الشاوج وأولادا وأطفالا مرماة فى البرك ورجالا ممزقة أجساده مما أصابهم من الجراحات القتالة . ورأينا الثلج محمرا من أثر الدماء المنهطلة وأظن ان أغلب النساء متن من البرد القارص لان نضارة الحياة كانت بادية على وجوههن فكأنهن نيام للراحة من عناء هذا العالم ومعاملة أهله البربرية باسم المدنية

اما الرجال فكنت تراهم واحدا بجانب الآخر تظهر عليم علائم المعظمة حتى مع الموت وذقونهم ملوثة بدمائهم. وأيديهم موضوعة على صدورهم كأنماهم محافظون على قلوبهم. الشريفة من أن تدوسها أعداؤهم باقدام الحيل

اما الاطفال والاولاد فهم كالنساء مات أغلبهم من شدة البرد القارص والتلوج المتراكة . فكنت ترى أوجههم لطيفة بعضها باد وبعضا مغطى بالتلج وكانت تلوح علمهم نضارة الطفولية ونظهر عليهم الطهارة والبراجة التامة كأنما عليهم

ُ فَأَ يُمُونَ نُومًا طبيعيا أو كأنما جعلت من الثلوج الناصعة البياض سرائرهم وأيديهم الناعمة البيضاء بارزة من المياه الذائبة

ولا أشك ان أمهاتهم لما رأيهم أموانا على صدورهن من شدة البرد وان لاأمل في عودتهم الحياة رميهم في الثلوج المخفف حملهن وفارقن حشاشات أكبادهن بالرغم عنهن والدموع تسيل من عيونهن حتى اذا أدركت الحدود تحولت يردا من شدة الزمهرير

« وانى لم أشعر بيأس زائد وبلاءعظيم في حياتى الا عند مارأيت بعبنى الفظائم والمصائب التي حلت على بنى الانسان. فلقد رأيت امرأة تسير بجانب طفلة تناهز العاشرة من عمرها وهما تجدان فى المسير فراراً من معاملة الروسيين وقساوتهم البربرية ولكن الابنة لم تقو على المشى لان أقدامها العاربة تعبت غابة التعب من المسير على الثلج فسقطت ميسة بين أمدى أمها الحنونة ولقد داهم الام الليل بظلامه الحالك وبرده المفاتك فسقطت طريحة بجانب ابتها

وان الطريق الى ( هاسكيوى ) مماوأة بجثث عديدة

وكل مررنا على قدرية رأيناها خاوية على عروشها ليس بها الا بقايا المدنوحين والمقتولين ولقد سألنا بعض البلغاريين تر من قتـل هؤلاء ? فأجانونا بصوت الشامت المسرور « انناه ونصراءنا قتلناه شرقتلة »

أما في هاسكيوى فكنت ترى كثيراً من الجنودالتركية مقتولين وفضلا عما أصابهم من الجراح القاتلة فان فلاحي البلغار لم يشفقوا عليهم بل رجوهم بالحجارة ليفنوا عظام هؤلاء الشهداء الايطال

ولقد سألت احدى العائلات التركية من أين جاءت. والى أين تسير ؟ فقالت لى إنها تركت ( بلفنه ) من خسة. شهور مضت وهي على مثل حالها من الفقر المدقع تسير ليلا. وبهارا لاغذاء لديها سوى ماتجده من لحوم الحيوانات التي تموت في الطرق وكانت هذه العائلة مكونة من أب وأم على صدرها طفل صغير وولد يبلغ العاشرة من العمر وكلهم حفاق، عراة الارض فراشهم والسماء غطاؤهم وليس لديهم سوى بعض خرق يسترون بها سوآتهم وقدرة يطبخون فيها اللحم

🤃 وکلما سرنا خطوة بعــد (هاسکيوي) رأينا مناظر أبشع وأفظع فكررأينا امرأة وزوجهامقتولين نأمين بجانب بعضهما وطفلين بقربهما على الثلوجوشيوخا متكسرة جماجهم وكل هذا فضلاعن خراب القرى وسلب ونهب مالاصحابها من الخيرات والاشياء النافعة . ومن المناظر التي تولدالحسرة وتحــزن الفؤاد أنني رأيت شيخا هرماً من الترك ملقي على الارض ومجانبه مصحف قرآن شريف مفتوحا وملو تامدمائه وذلك بينماكان البلغاريون يسلبون الناس أموالهم وبجملونها على عرباتهم ثم يجرونها فوق جثث القتلي لتدهس العجلات لحومهم وتفتت عظامهم وتهشم جماجهم بلارهمة ولا شفقة بل و بلا تأثّر لمشــل تلك المناظر البشعة الفظيعة فأين المــدنية وأبن حب الانسانية ? ? ?

واني أقول ان عدد الذين فتك بهــم البلغاريون من الابرياء الآمنين كثير جــدا وقد ترك بيوبهم نحو الحمسة وسبعين ألفا هروبا من العاملة القاسية البربرية ولكنهم لا يكادون يفرون من القتــل حتى ينقض عليهــم البلغاريون

ويفتكون بأغلبهم . ولم يهرب الا القليل الى بلاد الترك واله ليحق للعالم ان يسمى الطريق بين فيـــلوپوپوليس وهرمنــلى (طريق الموتى) لكثرة مافقد فيه من الارواح البريئة

ولقد رأينا في طريقنا الى قسطنطينية من أمثال هذه المناظر الفظيعة كثيرا وكم رأينا أناسا من الضعفاء يسيرون سريعا لا يتفتون وراءهم خوفا من أعدائهم واذا سألهم الى أبن يسيرون لم يجيبوك من شدة ضعفهم وانتهاك قواهم كأنماهم لايعرفون الى أى طريق همسائرون . والما غاية ما يتصورون اله يجب عليهم الفرار حتى يأمنوا على أرواحهم ومن شدة فزعهم وهلعهم كانوا يتركون أمتمهم حين تكسر لهم عربة ويفرون وحدهم

واني بيها أكتب هذه الاسطر أرى امام عنى كثيرا من العربات تندو بأصحابها بين هضاب متراكمة من الثلج وأغلب النساء بسرن حفاة عراة خائرات القوى من الضعف والتعب

ولذلك ضوضاء يصحبها صراخ الاطفال وعويل الاولاد

حوبكاء النساء وزفزفة العواصف وقرقمة عجلات العربات مما يزيد المنظر فظاعة وبشاعة ومع الاسـف الزائد ان هؤلاء المساكين التعساء يروحون فريسـة الظلم وليس من يرحمهم أو يشفق عليهم

وقد كتب مكاتبالستندرد الذى سارمع الدوق نيقولا وجاب الجزء الشمالى من مجيث جزيرة البلقان مانصه

و لم أترك لفسى مجالا للتكلم عن كبائر الفظائم كما بجب الن نسمها وأقول الآن ال المتوحشين لا يفعلون مع الفارين الماريين كما فعل البلغاريون مع جيراتهم الاتراك من القساوة البرية والمعاملة الوحشية وما عمل هؤلاء المسيحيين على فعل هذه المنكرات سوى حب نفوسهم الحبيثة للفتك بعباد الله وظمتها الى شرب دماء جيراتهم الابرياء الذين لاسلاح بأيديهم . ولقد سمع تابع لى رجلا بلغاريا في احدى حوانيت بأيديهم . ولقد سمع تابع لى رجلا بلغاريا في احدى حوانيت ألحر في (سيستوف) يقول وهو حامل سكينة هائلة «كنت أحل معى بندقية ولكن هذه السكينة اللطيفة أفادتني اكثر من البندقية لاني ذبحت بها عشرة مهم كما تذبح الاغنام»

ولعمرى ان مثل هذا التغيير لايضارعه مثيل فى القسوة وانفظاعة البهيمية واني لاأسك أنهم قتلوا الضعفاء الابرياء وذبحوه كما تذبح الاغنام. ولقد مضى شهران على الروسيين وهم مقيمون ومع ذلك لم يسمع ان تركيا أساء الى أحد المسيحيين ومما يحكى ان ضابطا روسيا اشترى من أحد الفلاحين المسيحيين ديكين روميين عبلغ نصف شان تم سأل الفلاح قائلا « أليس الناس في سرور لمقابلة اخوانهم المسيحيين فأجابه « فلننظر حتى نرى ان كنتم تعاملوننا كما كان يعاملنا الاراك بالحسنى »

وقد سأل المستر ادموند قنصل انكاترا في (فيلوپو پوليس) خليل أوغلى حسين ومصطفى أوغلى عبد الله وسلمان أوغلى. رشيد وهمن سكان ( بالفان ) التى تبعد بمسافة سير ثلاث ساعات من ترنافو عما جرى لهم من الاهانات فأجابوا ألى يما يأتى

ه فى صباح السبت الماضى ( ٧ يوليو ) وصل ألايان
 من الكوساكز الى قرية ( بالفان ) فحرج كبارها حين

سمعوا وصول الروسيين لمقابلة قوادهاولكن الكوساكز حاصروا القرية وطلبوا من السكان تسليم أسلحتهم وفي اليوم. الثابي حضر ألايان آخران من الكوساكر وأحاطوا كاخوانهم بالقرية وكان يصحبهم في هذه المرة عدد لايقـل عن الفين أو ثلاثة آلاف منالبلغاريين الذين يسكنونالقرى. المجاورة وجميعهم متقلدون بالنبابيت والسكاكين والبنادق والسيوف المختلفة الاجناس فابتسدأ هؤلاء الاوغاد في طرد أهل القربة وحيواناتهم ونهب الناس وسلهم من كل شيء يستحق الاخذ ثم أشسعلوا النار في القربه في أماكن عديدة وكلـا حاول أحــد الخروج من لظى النار ولا سيما الاطفال. والنساء حملوا عليه وزجوه فمها

أما الكوساكر فانهم وقفوا بعيدا على شكل كوردون حول القرية غير متألمين بما يجرى امام أعينهم بل كانت علائم. السرور بادية على وجوههم ولولا اننا (خليسل أوغلي ومن معه) هجمنا على الكوردون بقلوب شجعها اليأس وقطمناه، في طرف القرية ما مكنا من الفرار من لهيب النار » وكان

المتكلم هو خليل أوغلى المذكور ولقد استمر في حديثه وعلامات الحزن والاسف بادة على وجهه ولكنه حيما أراد أن يتكلم عما حصل لعائلته بكى بكاء مرا وصار يتهد كا تنهد الشكلى ثم خنقته العبرة فلم يقدر على الكلام وبعد مدة طويلة أمكنه أن يعبر لناعماحصل لاختيه اللتين كان يعتنى بأمرهما لان زوجهما كانا في الجيش وقال لنا انه رأى بعينيه عائلته وقد كانت تزيد عن احدى عشرة نسمة ترى في النار واحدا يعد واحد .»

ولما عبر الروسيون بهر الدانوب سنة ١٨٧٧ قبضوا على نساء الاتراك وأطفالهم الذين كانوا محاولون الهروب من وجه أعدائهم وأحضروهم الى مدينة شملا محالة تذيب الافئدة وتقطع الاكبدة وهناك رآهم بعض مكاتبي الجرائد الاوربية فكتبوا قراراً بهذا الشأن وأمضوا عليه

ولقد أرسل وزير خارجية الدولة العلية هذا القرار الى السفارة العثمانية فى باريس بتاريخ ٢٠ يوليو سنة ١٨٧٧ قائلا ( الى أرسل اليكي القرار الاكي باجماع وامضاءات

مكاتبي الجرائد الاجنبية الآتية وهي

(كولونيا غازت) (جرال الديا) (نيوفراي برسيه) (ستندارد) (دايلي تلغراف) (اللستراندلندن نيوز) (مانشستر جارديان) (التيمس) (فرانكفور ترزايتنج) (مورس بوست) (ريبليك فرانسز) (بسترلويد) (فاينر تاجبلاط) (مورس ادفر تيسر) (سكوتمان) (نيويورك هرالد) (منشستر اكزامنر). والقرار هو الآتي :

المصون أدناه الذين عالون الصحافة الاوروبية والمجتمعون في مدينة شملا يرون ان من واجباتهم ان عضو الرسائل التي أرسلها كل واحد منهم الى جريدته عن القسوة البربية التي ارتكها ويرتكها البلغاريون ضدالسكان المسلمين الابرياء وأن يشهد كل منا اننا وأينا بأعيننا جراج النساء والشيوخ والاطفال وسألنا في مدينتي واسجر اروشملا النساء والاطفال والشيوخ عما خل بهم من الجراحات العنيفة بالسيوف والحراب فضلا عن البنادق التي رعما ظن أنها أصابهم أثناء اشتمال نار

ويستدل من أجو بهم ان ماحل بهم هو من معاملة الروسيين والبلغاريين ويستنتج من كلامهم أيضا ان معظم سكان القرى من المسلمين ذبحوا كما تذبح الاغنام . ومحن الممضون أدناه نقر ان أغلب الجرحى من النساء والاطفال المضاءات

وكت مكانب التيمس – وقد صحب هـذا المكاتب الجنرال جوركو ورأى بعينه ماحل بالاتراك الابرياء – من مسكر جنوب البلقان في ١٢ يُوليو سنة ١٨٧٧ ماياً لى

ان هذه الحرب ليست من الحروب الانسانية بله هي هول على هول وفظائم على فظائم لان الجندى الروسى برى التركى كحيوان يجتهد في صيده ليقتله وأما البلغاري فكيفها عكن من القتل قتل. وهذا هو البرنس ويتشتنستين يقول ان البلغاريين يقتلون جرحى الاتراك ويسلبون القتلى أموالهم ضاذا يعمل الانسان ذو العواطف الحية حيما يرى الخوانه يتحمسون لشرب الدماء عند مايسمعون انه قبض على أسرى من الاتراك ؟ أم كيف يتسنى للابطال ان ينظروا بعين الرضى المناوية

روجالا يلوثون انتصاره بما يركبونه من منكرات الفظائع والمذابح ؟ ؟ »

\* \*

لما رأت الدولة العلية ان أوروبا كلهاضدهاوأن لانصير الدول وان اطالة الحرب مضرة بهاطلبت من الروسيا اليقاف الحرب وعقد هدنة للمخابرة في شروط الصلح فقبلت الروسيا ذلك بغاية الامتنان وعقدت الهدنة بين المتحاربين في (أدريه) بتاريخ ٣٠ يناير عام ١٨٧٨ واشترطت الروسنيا عند عقد الهدنة ان القواعد الاولية للصلح بجب أن تكون استقلال الصرب ورومانيا وتنازل الدولة العلية لها وللجبل الاسود عن بعض الاراضي وجعل بلغاريا مستقلة استقلالا اداريا وجعل الادارة في البوسنه والهرسك مستقلة وتقدير غرامة حربية تدفعها تركيا للروسيا

وما انتشر خبر هذه الاتفاقية التي عقدت في أدرنه بين بالمتحاربين حتى هاجت الخواطر في النمساضد الزوسياورأت حكومة الإمبراطور ( فرنسوا جوزيف ) ان هذه الشروط التي جبرت الروسيا الدولة العليـة على قبولها ماسـة بحقوقها وبمصالحها في البلقان وعلى شواطىء نهر الدانوب فأعلنت الدول الاوروبيـة بانها تعتبر كل اتفاق يقع بين المتحاربين لاغيالاعمل له وان أوروبا كلهايجبعليها أن تجتمع في مؤتمر للقصل بين تركيا والروسيا

أما انكلترا فقد أظهرت عندئد ميلها للدولة العلية وتظاهرت بالمحبة والصداقة لملك آل عمان وأرسلت بأسطولها الى مياه البوسفور وهددت الروسيا بانزال العساكر الانكليزية الى الاستانة. وسيرى القارىء الى أى غاية كانت ترى انكلترا عندئد وهل كانت صادقة فى تظاهرها بالمودة للدولة العلة أو غير صادقة

وقد أجابت الحكومة الروسية على اعلان النمسا بأن. ليس لاوروبا حق فى ان تنداخل فى أمور لاتمس مصالحها مطلقا وان الروسيا تعرض على الدول عقد مؤتمر أوروبي. للنظر في شروط الصلح. فوافق البرنس « بسمارك» على جواب الروسيا وعرض على الدول عقد مؤتمر ببرلين

وفي هذه الاثناء كان الجنرال « اغناتييف » يتخابر مع مندوبى تركيا فى شروط الصلح وفي ٣ مارس أمضى منهم عهدة سان اسطفانوس التيهي اكبرالماهدات ضررا بالدولة الملية . فهي تتضمن جعل بلاد الجبل الاسود مستقلة تمام الاستقلال من الدولة العلمية مع توسيع نطاقها واعطائها ثغر بن على البحر الادرياتيكي وتنضمن حمل بلاد رومانيا مستقلةتمام الاستقلال وجعل بلاد الصرب مستقلة معراضافة أراضي ( نيش ) الى بلادها وتنضمن جمل بلاد البلغار مستقلة استقلالا نوعيا وتبيين حاكم روسي لها ينظمها وبحكمها لمدنسنتين يكون لها بمدهما الحق في انتخاب أمير علما وتتضمن المهدة كذلك احتلال العساكر الروسية لبلاد البلغار مدة سنتين وهدمكل القلاع والحصون الموجودة على نهر الدانوب (الطونة) وجعل الملاحة في مر الدانوب حرة . وتنضين العدة أيضاً. إن الإدارة في اليوسنة والهرسك تكون بنوافية لما طلبته الدول في عِنهُم الاستابة وتوضع تحب مراقبة الروسياو المسات وأن أرمينيا عنج أبغض امتيازات وسمن حقوق جديدة

وان جلالة السلطان يصدر عفوا عاماً عن الثوار والمجرمين السياسيين. وتنضمن العهدة غير ذلك ان الدولة العلية مدفع للروسيا غرامة حربية قدرها ١٤٠٠ مليونا من الروبل. وقد رضيت الروسيا بأن تتنازل للمدولة عن مبلغ ١١٠٠ مليونا من الروبل مقابل تنازل الدولة لجاعر باطوم وأردهان وقارص وبايريد في آسيا وعن اقليم ( الدبروجه ) في أوروبا . وهذا الاقليم أضيف الى مملكة رومانيا مقابل استيلاء الروسيا على اقليم ( بسارابيا) الذي سلخ مها في عام ١٨٥٠

وتشنمل المهدة على تمهد الدولة العلية برعاية الرعايا الروسيين فى بلادها ووضع حقوق القسوس الارثوذكس تحت حماية القيصرواعادة تنفيذ المعاهدات التجارية التي كانت بين الروسيا وتركيا قبل الحرب وفتح بوغازى الدردانيل والبوسفور فى كل وقت للسفن التجارية

وما علمت الدول الاوروبية بهذه العهدة حتى اعترف سواسها بان الزوسيا اعتدت على حقوق الدولة العلية شراعتداء وأن دول أوربا تفقد مو ازنتها ويضيع بالمرة التوازن العام اذا أنفذت شروط عهدة سان اسطفاوس . وكانت أشد الدول تهيجا ضد الروسيا هي النمسا التي خدعت في اتفاقيتها التي عقدتها مع الروسيافي يناير عام ١٨٧٧ فخابرت الكلتر او اتفقت معها على معارضة الروسياكل المعارضة و طلبتامها عرض عهدة سان اسطفانوس للمناقشة بين مندوبي الدول في المؤتمر المزمع عقده فاجاب القيصر في ٢٦ مارس سنة ١٨٧٨ بأنه لايرضي بأن دول أوروبا تتناقش في الشروط التي لا يخص الاالروسيا وتركيا . وقد أمل القيصر عند ثذ الا تفاق مع النمسا فأرسل الى فيينا الجنرال (اغناتييف) ولكن الاتفاق كان مستحيلا لتبان أميال الروسيا والنمسا

وقد استفادت انكلترا من خيبة الجنرال (اغنائييف) في مأموريته بفيينا واعتمدت على مساعدة النمسا لهما ضد الروسيا وأعلن اللورد سالسبورى وزير الخارجية الانكليزية وقتئذ أن عهدة سان اسطفانوس تجمل البحر الاسود محت سلطة الروسيا ورحمها وتهدد استقلال الدولة العلية وسلامها وتضر عصالح انكلترا أي أن انكلترا أرادت السلمة

الروساالها اذا صممت على تنفيذ عهدة سان اسطفانوس قامت الحرب بينهما. وكان القابض في الحقيقة على مفاتيح السار والحرب حينئذ هوالبرنس (بسمارك) لان المانيا كانت بين الدول في موقف الحكم فأنها اذا كانت انضمت الى الرّوسيا كانت اضطرت النمسا إلى العدول عن محاربة الزوسيا وبذلك كانت فشلت انكلترا وبلنت الروسيا مرامها واذاكانت وقفت على الحياد مدون ان نساعـــد الرّوسيا وتركتها امام انكاترا والنساكانت خسرت الزوسياأم مكاسبها. في عهدة اسطفانوس . وقد سألت الروسيا المانيا مساعدتها مذكرة أماها رعايتها لها ضد النمسا في عام ١٨٦٦ ومساعدتها لها ضد فرنسا في عام ١٨٧٠ حيث منعت النمسا من مساعدة فرنسا. ولكن البرنس (بسمارك) أي مساعدة الروسيا بجنود المانيا معتذرا بان المانيا في حاجة مستمرة لمراقبة فرنسا والاستعداد لمحاربتها فاغتاظ قيصر الزوسيا واغتاظ سواسها أشد الغيظ من المانيا ووزيرها وابتدأت العداوة الكامنة بين الدولتين من ذلك الحين في الظهور ﴿

ولما رأت الزوسيا انه لااستطاعة لها على محاربة النمسا وانكلترا بعد محاربها لتركبا طلب من الوزارة الانكليزية أن تعرفها عن التغييرات التي تربد اجراءها في عهدة سان اسطفانو سوجرت المخارات فيذلك بين اللورد سالسبوري و بين الكونت «شوفالوف» سفير الروسيا بلوندرة. وفي ٣٠ مايوعام ١٨٧٨ أمضيا اتفاقية سرية تنضمن التغييرات التي طيرأت على عهدة سان اسطفانوس ولم يكن لهذه التغييرات الجديدة التي أحدثتها الوزارة الانكليزية في عهدة اسطفانوس أهمية لان المؤتمر الدولي كان من شأنه أن ينظر. في كل شروط الصلح وأن يقرر مايتفق عليه فيه بالاغلبية أمافر نسا فقد كانت خطتها فيالمسئلةمن باديء الامر خطة الدولة الراغبة في السلام العديمة الاطماع في أخذ شيء من أملاك الدولة العلية ولما عرضت عليها الدول الاوروبية الاشتراك معها في مؤتمر يعقب للفصل النهائي بين تركيا والروسا اشترطت على الدول: أولا اشتراك كا الدول التي أمضت على معاهدة باريس عام ١٨٥٦ في هذا المؤتمر . ثانيا

ان لا ينظر فى هذا المؤتمر الافى المسائل المختصة بالحرب بين تركيا والزوسيا . ثالثا أن لا يبحث أعضاء المؤتمر فى شؤون مصر والشام وأن لا يناقش أحد فى المؤتمر في حقوق فرنسا على الاماكن المقدسة . فقبلت الدول كلها هذه الشروط ورضيت بذلك فرنسا أن تشترك معها فى المؤتمر

وقد ظهر للقارىء مماسيق ان انكلترا كانت متظاهرة بالمودة للدولة العلية وكانت تهدد الروسيا بأعلى صوتولسان ولم يكن قصدها من ذلك خدمة تركيا أو مساعدتها بل التغرير ما وخدعها . فأنها وعدتهابالساعدة في مؤتمر برلين ضد الزوسيا وعرضت علما عقد آنحاد معها تتعهد فيه انكلترا بالدفاع عن تركيا اذا مستها الروسيا بسوء - ولو كانت انكلترا صادقة فى مودتها لكانت تحالفت مع الدولة العلية قبل الحرب ـــ وتأخذ منها مقابل ذلك جزيرة (قبرص) فانخدعرجال الدولة العلية لسواس بريطانيا وأحسنوا الظن بهم وعقدوا معهم هذه الماهدة في ٤ يونيوعام ١٨٧٨ أي قبل عقد مؤتمر رلين بايام قلائل وبذلك فتمدت الدولة الملية جزيرة قبرص بدون أن تكسبها المودة الانكليزية الـكاذبة أقل فائدة

\* \*

وقددعا البرنس بسمارك رسميا في ٣ يونيو عام ١٨٧٨ مندوبي الدول الاوروبية للاجتماع ببرلين فحضر المندوبون وعقدت الجلسة الاولى للمؤتمر في ١٣ يونيو . وكان أم مندوبي المانيا البرنس (بسمارك) وأهمندوبي النمسا الكونت ( اندراشي )وأهمندوبي فرنسامسيو(وادنجتون)وأهمندوبي انكلترا الكونت ( بيكونسفيلد ) والمركز(دىسالسبورى) وأهم ندوبي ايطاليا الكونت (كورتي ) . وكان مندوبو الروسيا البرنس ( غورتشا كوف ) والكونت (شوفالوف) والبارون ( دوبريل ) . أما مندوبو الدولة العلية فكانوا (قره تيودوري باشا) و ( ومحمد على باشا) الروسي الاصل و(سعد الله لك)

وقد أرسلت حكومة اليونان مندويين من قبلها لعرض مطالب اليونان على المؤتمر وكان مندوبو انكلترا مساعدين لهم كل المساعدة فطلبوا من المؤتمر قبولهم لسماع أقوالهم. وكان قصدمندوبي انكاترا من هذه المساعدة مما كسة الروسيا التي يسوءها تقوية العنصر اليونان لما في ذلك من الضرر بالعنصر السلافي. وكأن مندوبي انكاترا كانوا بجهاون ان مساعدتهم لليونان تضر بالدولة الملية أكثر من ضررها بالروسيا. ولكن مصالح الدولة العلية كانت لا تهمهم مطلقا بعد ان تحققت أمنيتهم بالاستيلاء على (قبرس)!

وكانت تنحصر مطالب اليونان فى اظهار ضرورة استيلائها على نساليا وأبيرا وألبانيا وكريت. وقــد قرر المؤتمر قبول مندوبى اليونان فى آخر جلسات المؤتمر وسياع مطالبهم

 كيلومتر مربعا بعد أن كانت فى اتفاقية سان اسطفانون. مربع مربع وصار عدد سكانها مليونا ونصف مليون بعد ان كان في عهدة اسطفانوس أربعة ملايين وبذلك بقيت سواحل الارخبيل في أيدى الدولة العلية خلافا لشروط عهدة اسطفانوس وقرر المؤتمر جعل احتلال الجنود الروسية لبلاد بلغاريا لمدة تسعة أشهر فقط لا لسنتين كما قررته عهدة اسطفانوس وجعل تنظيم بلغاريا تحت مراقبة لجنة دولية لا تحت مراقبة مندوب روسى

وقرر المؤتمر كذلك انشاء ولاية جديدة في جنوب البلقان يين مقدونيا وأدرنه تكون عاصمها مدينة (فيليبوبوليس) وتسمى بالرومللي الشرق وتكون ادارتها الداخلية مستقلة وأن لا مجوز للجنود الممانية أن تقيم في داخلها بل يكون لها الحق فقط في الدفاع عن حدودها . ولم يرض أعضاء مؤتمر برلين تسمية الرومللي الشرق يبلناريا الجنوبية ولكنهم كانوا يرمون ولا محالة الى ضم هذه الولاية الجديدة الى بلناريا بعد زمن قليل من عام ١٨٧٨

ولما دارت المناقشة بشأن (البوسنه والهرسك) قام الكونت (الدراشي) مندوب النمسا وقرأ تقريراً طويلاأبان فيه أن بقاء هاتين المقاطعتين تحت مد الدولة العلية أى تحت حكم المسلمين يكون سبباً لاستمرار الاضطرابات والثورات فيهما وأظهر ما في ذلك من الضرر بمصالح الدولة المساوية وما انْهَى من كلامــه حتى وقف المــاركيز (سالسبورى) وأبد أقواله وسأل المؤتمر تقربر احتملال الجنود النمساوية لمقاطعتي اليوسنه والهرسك احتلالا لا أجل له . وهكــذا ساعــدت انكلترا الدولة العلية وبرهنت لهــا على صــدق اخلاصها !...! وقد احتبج مندويو تركيا على هــذا السؤال الغريب فأجابهم البرنس بسمارك ــالذي كان الموعز للكونت ( اندراشی ) وللماركنز ( سالسبوری ) عاطلباه – بأنالغرض من مو َّ تمر برلين لبس رعاية المصالح العثمانية بل رعاية مصالح آوروبا والمدنية ....! وقد اتفق مندونو المؤتمر بالاغلبية على جعل البوسنه والهرسك تحت حكم النمسا واعطأئها حق احتلال أقليم « نوفى بازار » . وهو أقليم على طريق سالونيك

وبعد ذلك نظر المؤتمر في مسئلة الصرب والجبل الاسود فأعلن استقلالهما تسام الاستقلال وقرر اعطاءهما بعض الاراضي لتوسيع نطاقهما ولكن أقمل مما قررته عهدة اسطفانوس. وفي ذلك الوقت قرر الؤثمر سماءمطالب اليونان فدخل السيو « ديليانيس »والسيو «رانجابيه » وقرأ الاول مطالب حكومته وهي تشتمل على اعطاء اليونان ألبانيا وأبيرا وتساليا وكريت. فاتفق أعضاء المؤتمر على تترير جعل المناقشة. في مطالب اليونان بين اليونان والدولة العلية نفسها وعلى أنه اذا لم يحصل الاتفاق بين الحكومتين على تحــديد حدود جديدة بينهما يعرض الامر عندئذ على الدول الاوروبية وأقروا على تنظيم المقاطعات اليونانية الباقية تحت حكم الدولة العلية على نسق الرومللي الشرق وجعل تنظيمها محت مراقبة اللحنة الدولية

ولما جاءت مسئلة رومانيا أعلن المؤتمر استقلال هذه البلاد كصريبا والجبل الاسود وقرر الساواة التامة بير، كل أهاليها على اختلاف دياناتهم . وهذا القرار جاء مفيدا جدا

للمود الذين أساءت البهم حكومة زومانيا في معاملتها معهم كما أساء اليهم أهلوها كل الاساءة . وقد سمع المؤتمر مندوبي رومانيا «المشيو تراتينو والمسيو كوجو لنيسانو» كما سمعمندوبي اليونان فطلبا منه عدم تقرير سلخأي جزء من أراضي رومانيا وعدم مرور الجنود الروسية في بلادهم وأن يقرر أن الروسيا تدفع غرامة لرومانيا مقابل مأتكبدته من الخسائر أثناء الحرب .ولكن المؤتمر لم يستطع قبول هذه الطبات لما فها من المساس مصالح الزوسيا واكتفى بتقرير اعطاء رومانيا ألني كيلومتر مربع فى أقليم الدبروجة وقد نظر المؤتمر بعد ماتقدم في مسئلة الملاحة في نهر الطونة فقرر بقاءها على ماكانت عليهقبل الحربومنح النمسا بعض امتيازات . وقرر المؤتمر في مسئلة الغرامة الحربية عدم جواز استبدالها بأراضأو ببلاد عثمانية واعتبار الزوسيا آخر دائن لتركيا أى أنه لابجوز لها أن تقدم في المطالبة بالنرامة الحربية قبل الدائنين السابقين لتركيا

أما ما يتعلق بالمسيحيين فى الدولة العليــة فقــد صرح

مندوبو تركيا بأن دولهم تحترم كل الديانات في بلادهاوتمامل رعاياها على السواء فقرر المؤتمر جعل المساواة في الحقوق بين المسلمين والمسيحيين تامة وجعمل المسيحيين في بلاد الدولة العلية تحت حماية أوروبا المعنوبة

ولم يبق امام المؤتمر بعد المسائل السالفة الذكر الامسئلة استيلاء الروسيا على بعض بلاد ومواقع في آسيا فتعهدت الروسيا بالتنازل عن مدينة «خوتور» للعجم وتعهدت كذاك بعدم تحصين ثغر ( باطوم ) وجعله ثغراً حراً للتجارة . وقد قرر المؤتمر أيضاً ان الاصلاحات المزمع اجراؤها في أرمينياتعرص على الدول الاوروبية كافة وان حرية بوغازي البسفور والدردانيل تبقى كما قررته معاهدة باربس عام ١٨٥٧ ومعاهدة

ولما رأى مندوبو انكلترا انأعمال المؤتمر قد انهت . وان الساعـة آذنت باعـلان استيلاء دولهم على جزيرة (قبرص)أعلى الكونت(دي بيكونسفيلا) ذلك في مير ليوعام المعدد العضاء المؤتمر فالدهش مندوبو الروسياغاية الاندهاش وتحقق العالم كله ان المكاترا قد خدءت الدولة العلية اكبر خدعة واله خير لها أن تعتمد على ألد أعدائها من أن تعتمد على دولة الانكليز. ولم يندهش البرنس ( بسمارك ) ولا الكونت ( الدارشي ) من اعلان الكونت (دى يبكونسفيلا) استيلاء انكلترا على قبرص لانهما كاناعالمين بالامر ولم يعارضا فيه لنعهد ( يبكونسفيلد ) عساعدتهما في تقرير استيلاء النمسا على ( البوسنه والهرسك )

وقد طلب البرنس (غورتشا كوف) مندوب الروسيا قبل انفضاض المؤتمر تقرير الوسائل القبالة التى تستطيع بها دول أوروبا اجبار تركيا على تنفيذ قرارات مؤتر برلين واستمرت المناقشة في هذا الطلب ثلاثة أيام ولكنها انتهت برفضه وخرج البرنس (غورتشا كوف) من مؤتمر برلين منهزما شر هزية سياسية

وفى ١٣ يوليو عام ١٨٧٨ أمضى منسدوبو المؤتمر على م معاهدة برلين وانتهت بذلك جلسات المؤتمر

## المسئلة الشرقية

﴿ أَلَيْكَ المُرحوم ﴾ مصطنى كامل باشا

الجزء الثانى

﴿ الطبعة الثانية ﴾

حقوق الطبع والنشر والترجمة »

محفوظة للورثة

## بِيِّهُ إِلَّهُ الْحَمْلِ الْحِمْلِ الْحَمْلِ ا

(تابع الازمة الرابعة) ﴿ مابعد الحرب﴾ ( بين الدولة والروسيا )

لقد فقدت الدولة العلية مالم تفقد مثله في حرب أخرى ولم ير العالم من يوم تقسيم بولونيا وانحاد الدول ضد فرنسا عام ١٨٨٥ اعتداء على حقوق مملكة مثل مارأى عام ١٨٨٥ فان دول أوروبا كلها كانت ضد الدولة العلية وكانت كل واحدة منها تعمل للاستيلاء على شيء من أملاكها وماضر الدولة العلية الاحسن ظنها بدولة انكلترا فانها عملت بنصائحها وابست آراءها ورفضت مطالب أوروبا في مؤتمر الاستانة مؤملة مساعدة انكلترا لها وقت قيام الحرب مع أن مطالب الدول في مؤتمر الاستانة كانت لاتعدد شيئاً منذ كورا اذا

قورنت بقرارات الدول في مؤتمر برلين. ولو كانت الدولة العلية سمعت أصوات الذين كانوا ينادونها بان دولة انكلترا خداعة في ودها لاتعمل الا لمنفيها وتضحى كل مودة وكل صداقة في سبيل الوصول الى غاياتها لكانت بجت من المصائب الجسام التي أسقطت عليها بسبب الحرب وبمدها

وان الانسان ليندهش عابة الاندهاش من ان الدولة العلبة آمنت بالانكابر بعد انهاء الحرب وبعد خداعهم لها وأعطهم (قبرص) مؤملة مساعدتهم لها في مؤتمر برلين بل ويرداد اندهاشه واستغرابه ويقف حيران عند مايعلم أنه بق للانكابر نفوذ عند الدولة وكلة مسموعة بعد مؤتمر برلين بفسه . نعم ان نفوذ الانكابر في الاستاة لم يبق طويلا بعد مؤتمر برلين ولكنهم استطاعوا ان مخدعوا الدونها أقبح صفة وأسفل وسيلة في مسئلة مصر

ومن غرائب الامورانالكونت( دي ييكو نسفيله) لم يخجل من أن يقول ابام البرلمان الانكليزى بعد عودته من مؤتمر برلين ان هــذا المؤتمر قوي سلطة رالدولة العلية توأيد

استقلالها وسلامتها

: ﴿ وَعَنْدَى أَنِ سِيبٌ وَنُوقَ الدُّولَةُ العَلِيةُ وَقَتَّدُ بِانْكَاتِرِ ﴾ وانخداتها لها هو ما كان للدخلاء فها من السلطة والنفوذ وبمبارة أصرح وأجلى ان سبب مصائب الدولة العلية هو انتشار الدخلاء في جسمها . فقد رأى القارئ في خلال هذا الفصل أن رجلا روسي الاصل أسمه الحقيق (شارل ديرا) استطاع ان يصل الى رتبة قائد عُماني وان يستلم زمام الجنود العُمَانية بدل البطل العُمَاني المشهور المرحوم (عبــد الكريم باشًا ). نعم الاصل في اضمحلال الدولة العلية الدخلاء. وكيف نستطيع همذه الدولة الارتقاءفي المدنية والحضارة والتقدم انى الامام والانتصار علىخصومها ومصالحها بأيدى الدخلاء تدركيف يشاؤون وكما تقتضي الغامات والاهواء فقد كانت مصالحها مسلمة في مؤتمر برلين الى (قره تيودوري ياشًا ) اليوناني (ومحمدعلي باشًا ) أو (شارل دروا )الروسي 👭 ولاريب ان أكبر عمل يقوم بهجلالة السلطان الاسطام (عبد الحيد خلن) نجو الدوله والملة أنما هو تطهير الدولة من. الدخلاء والاعتماد فى كل أمور الدولة وفي الجيش قبل كل شيء على العثمانيين الحقيقيين. فكم من عثماني وكم من مسلم كان يقضى الليل والنهار أيام الحرب العثمانية اليونانية قلقا خائفا وجود دخيل في الجيش يخونه ويعرض به للانهزام. ولكن (أدم باشا) ورجاله برهنوا على ان الخليفة الاعظم معتمد في أمور الدولة على أبنائها الحقيقيين الصادقين وأن ليس للمدخلاء اليوم من نفوذ في الدولة

رأى القارئ ان الحرب مع الروسيا قامت في عام ١٨٧٧ بسبب بلاد البلقان . فكان من الواجب على أوروبا ان مجمل مرى أنظارها تأييد الامن والسلام في هذه البلاد وتوطيد أركان السكينة فيها ولكن قرارات مؤتمر برلين ولدت البغضاء والشحناء بين أمم البلقان وبين بعضها وأوجدت أسباب المداوة والكراهة المستمرة . فان رومانيا عادت المروسيا وقابت لها ظهر المجن بعد مؤتمر برلين لاعتداء هذه الدولة عليها وعدم اعترافها لها بالجيل على مساعدتها لها بالمال والرجال واشتدت كذلك كراهة الصرب والجبل الاسود

لملكة النمسا بسبب استيلاء همذه المملكة على البوسئة والهرسك مع طموح أنظار كل من هاتين الامارتين الى الاستيلاء عليهما . وأخدت بلغاريا بعد مؤتمر برلين تستعد لضم الرومللي الشرق اليها وتكوين وحدتها بالرغم من قرارات الدول ولو أدى ذلك الى الاضطراب والحرب ، وأخذت اليونان كذلك تستعد للاستيلاء على تساليا وأبيرا ولو اضطرت الى استعال القوة واشعال نيران الحرب . فصارت بذلك بلادالبلقان بعد مؤتمر برلين مضطر به الاحوال لا تعرف السلم ولا السلم يعرفها

وقد كانت الروسيا تعمل لساخ بلاد البلقان من الدولة الملية أملا منهافي نشر سيطرتها عليها وتسييرها حسب أهوائها ولكنها تحققت بعد مؤتمر برلين أنها أوجدت بنفسها أعداء لها في البلقان وانه يستحيل عليها استخدام هذه البلاد الناشئة في سبيل أغراضها . و بلاد بلغاريا نفسها التي بذلت الروسيا أقصى مجهوداتها في جعالها مستقلة وضم الرومالي الشرقي اليها مأتبعت طويلا سياسة مخالفة لمقاصات الروسيا حيما كان

﴿ سِتَامِبُولُوفَ ﴾ قابضاً على أزمة الوزارة البلغارية

ولقد كان الشأن الاول في حوادث هذه الازمة التي نحن بصددها للبرنس (بسمارك) فأنه هو الذي شجع الروسيا في باديء الامر وهو الذي كان برشيد النمسا في سياستها وهو الذي كان له الصوت الاعلى والرأى الاول في مؤتمر ىر اين . وبالجملة هو الذي خلق أغلب البلايا التي نزلت بالدولة الملية في هذه الازمة الشديدة . وما كان عاملا الا لمصلحة يلاده وخمير وطنه شأن سائر عظاء الرجال . فانه رأى في مبدأ الازمة أن الروسيا طامعة في ضم أسلاك تركيا اليها وحل المسئلة الشرقية بابسلاع الدولة العلية ورآها مؤملة مساعدة ألمانيا لها مكافأة على رعايتها لها في على ١٨٦٦ و١٨٧٠ ضد النمسا وفرنسا . وسبق أننا بينا انالزوسيا والمـانياوالنمسا كانت متفقة اتفاقا ثلاثياً فأدرك البرنس (بسمارك) انه اذا وقف في وجه الروسيا من بادىء الامر وعارضها في أغراضها أمكن لهذه الدولة أن تتحدمع النمسا وان تضم اليهما فرنسا وتؤلف اتحادا ثلاثيا ضد المانيا. وكان من الامور البدهية عند

البرنس ( بسمارك ) إن مصلحة المانيا تقضى عليها بالمحافظة على استقلال الدولة العلية لتبق الى الأمدشغلاشاغلاللروسياومانعا حصينا أمامها وسببا قويا للمشاكل بينها وبين انكلترا بما يمنع الرّوسيا من الأعتداء على المانيا. فكانت مصلحة المانيا تحتم على البرنس ( يسهارك ) أن لا يقف أمام الروسيا في باديء الامر وانلا يساعدها كل المساعدة ضد الدولة العلية . فلذلك شجع الزوسيا عندماقامت ثورة البوسنه والهرسك واضطربت الاحوال في البلقان . ولكنه رأى ان الزوسياستسخط عليه ولا محالة بعد انهاء الحرب لعدم مساعدته لها حسب مرامها ووجد من صالح دولته انجاد العداوة بين التروسيا والنمسا والاتحادمم هذه الدولة الاخيرة أتحاد يضمن لالمانيا السلام وعدم اعتداء الروسيا علمها . فاخذ يحرض النمسا بكل الوسائل على الاهتمام بمسائل البلقان ومنافسة الزوسيا . ومن حسن حظه ان امبراطور النمسا كان ميالا للاستيلاء على بعض أملاك تركيا لتوسيع نطاق مملكته التى استولت المانيا على مقاطعتين منها وانفصلت عنها ايطاليا تماما فوجدت نصائح

( بسمارك ) لدى سواس النمسا آذانا صاغية واستعدادا تاما لقبولها . وبذلك استطاع بسمارك ايجاد العداوة والبغضاء بين النمسا والزوسيا

ولما انهت الحرب وتحققت أفكار (بسمارك) وصار سواس الروسيا وسواس النهسا على طرفي نقيض في الاميال والاراء ساعد رجل السياسة الالمانية دولة النهسا على الاستبلاء على البوسنه والهرسك حتى تقرر ذلك في مؤتمر برلين وازداد حنق الروسيا على النهسا ، ولم يمض زمن قليل بعد المؤتمر حتى اتحدت النهساوالمانيا وتم فوز (بسمارك) في سياسته الماهرة

وقد رأى (بسارك) ان مابين ايطاليا وفرنسا من الروابط المتينة والعلائق التاريخية ربما أدى الى عقد تحالف بين هاتين الدولتين يكون بانضام الروسيا اليه تحزبا دوليا ضد الملانيا والنمسا وأن لاسلامة التحالف الالماني النمساوى الا بانضام ايطاليااليه فأوعز الى سواس فرنسا بالاستيلاء على (تونس) لتقوية السلطة الفرنساوية في شمال أفريقا.

وكان (بسمارك) يعلم ان لسواس فرنسا وقتئذ ميلا شديدا للاستيلاء على البلاد التونسية كما انه كان يعلم علم اليقيين ان تقوية نفوذ فرنسا في تونس يضر بالمصالح الايطالية ضررا عظما وتوجد عداوة لدودة بين فرنسا وايطاليا

وما علم سواس فرنسا بأن المانيا ترى بعين الرضى تقوية السلطة الفرنساوية في (تونس) حتى قرروا ارسال حملة على البلاد التونسية لفتحها ورفع الحماية عليها وانتهى الامر برفع حماية فرنسا على هذه البلاد العثمانية التعسة الحظ وسقوطها في أيدى دولة أوروبية. وقد بلغ (بسمارك) بهذه الحماية غايته التى كان يسعى اليها حيث استحكمت العداوة بين فرنسا وايطاليا وانضمت الطاليا الى التحالف الالماني النساوى تشفيا من فرنسا وانتقاما منها

ولما تم تشكيل التحالف الثلاثى اجتهد البرنس (بسمارك) فى تحسين علائق دولته مع الدولة العلية وتقوية نفوذها فى الاستانة . وهكذا اقتضت مصلحة بلاده أن يسمل ضد الدولة العمانية ويساعد الدول الاخرى على سلمها أملاكها ثم يدود الى التقرب منها بعد ذلك لتمتنع الروسيا عن الاعتداء على المانيا ولكى يزداد نفوذ المانيا في الشرق و تقدم فيه تجارتها ولقد تنبهت الروسيا الى سياسة (بسمارك) وحولت أنظارها نحوفرنسا وعملت على تمكين المودة بينها وبين الجمهورية الفرنسوية حتى لا تكون الكلمة فى أوروبا لا لمانيا وحدها. ويمكننا أن نقول أن الحجر الاول لاساس التحالف الفرنساوى الروسى قد وضع عقب مؤتمر برلين

أما علاقات الروسيا مع انكاترا فقد تكدرصفاؤها بعد مؤتمر برلين وأيقن سواس الروسيا ان كل حروب دولهم مع الدولة العلية لا تفيد غير انكاترا أحدا . فان لهذه الدولة مصلحة تبقى ما بقى الوجود فى ان الروسيا تحارب تركيا لتضمف كلتاها فتبقى لها السيادة فى الشرقين الادنى والاقصى كما أن لها مصلحة أبدية فى وجود المداوة بين فرنسا والمانيا لتبقى صاحبة الكلمة النافذة فى أوروبا

وقد أوجدت عداوة الروسيا لانكاترا وعداوة تركيا لانكاترا بعد مؤتمر برلين تقربا بين الروسيا والدولة العلية وتحسينا عظيما في روابطهما. فان الروسيا تبقى مصافية للدولة العلية ما دامت وجهة سياستها التقدم في الشرق الاقصى والعمل على اسقاط نفوذ انكلترا في البلاد الأسيوية. وترداد هذه المصافاة كلما ازدادت العداوة بين الدولة العلية وانكلترا فان الدولتين الواقفتين امام بعضهما في كل أزمات المسئلة الشرقية أعاهما انكلترا والروسيا حتى صح ان تسمى المسئلة الشرقية بمسئلة الخلاف بين انكلترا والروسيا في الشرق . فاذا ظهرت انكلترا نصيرة تركيا اشتدت العداوة بين تركيا والروسيا واذا ظهرت انكلترا عظهر عدوة تركيا تمكنت الحجة بين تركيا والروسيا.

واني لا أجهل أن الروسيا بعد مؤتمر برلين اجتهدت كثيرا في ضم الرومالي الشرق الى بلغاريا وتقوية نفوذها الديني والسياسي في بلاد البلقان ولكن العالم كله رأى تغير السياسة الروسية نحو الدولة العلية في هذه السنين الاخسيرة وخصوصا في المسئلة الارمنية وفي مسئلة الحرب بين الدولة العلمة والونان

وانه لا يمكننا ان نجزم بأن السياسة الروسية تبقى أبد الدهر مصافية للدولة العمانية . فان الدول كلها تسير سياسها على حسب ما تقتضيه مصالحها ومنافعها . فهذه المانيا حاربت النمسا واخدت معها مقاطعتين عظيمتين ثم اتحدت معها . وهذه ايطاليا ثارت ضد النمسا وانفصلت عها ثم اتحدت معها ونسيت مساعدة فرنسا لها وعادتها بعد ان كانت أول دولة وفية لها . وهذه فرنسا حاربت الروسيا في حرب القرم ثم صارت الان متحدة معها . وهكذا شأن الدول كلها لا تخدم الا مصالحها ولا تعمل الا لمنافعها فان اتحدت المصلحة اتحدت الدول وان اختلفت افترقت

ومما لامراء فيه الآللروسيا وتركيامصلحة مشتر كةضد انكاترا ويمكن لكل انسان الانجزم بان العلائق بين الدولة العلية والروسيا تبقى ودية حبية ما دامت السياسية المثمانية لا تخدم الصالح الانكليزية والاغراض البزيطانية. وقدأدرك سواس بريطانيا هذه الحقيقة حتى ذهب بعضهم الى القول بان ثورة الهند الحاضرة مدبرة بالاتفاق بين تركيا والروسيا

ولا ريب ان المستقبل سيعرفنا عمر سياسة مصافاة الروسيا للدولة الملية والحطة التي ستتبعها كل دولة عوآل عثمان

## ﴿ مَا بِعِدْ مُؤْتِمُ بِرَلَيْنَ ﴾

ظهر للقارى عمن الفصل السابق ان مؤتمر بر اين أوجد فى بلاد البلقان أسباب الاضطراب ودواعي الهيجان و نريد الان انه لم يمض زمن يسير بعد المؤتمر حتى نرعت كل أمة من أيم البلقان الي تكدير السلم بالمطالبة بأشياء جديدة. وقد عرفت هذه الايم ان أوروبا مساعدة لها فى كل أمر فازدادت لذلك أطماعها وكبرت آمالها

وقدرأى القارىء ان مؤتمر برلين قرر تأسيس ولاية جديدة في جنوب بلغاريا نسبي بالرومللي الشرق وتكون تابعة للدولة العلية مباشرة . وقرر احتلال الجنود الروسية لهذه الولاية مع امارة بلغاريا مدة نسعة أشهر . ولما كانت الوحدة الدينية هي سبب تداخل الروسيا في بلاد البلقان وهي الرابطة القوية المتينة التي تربط الروسيين بالبلغاريين عمل الروسيون مدة احتلالهم لاقليم الرومللي الشرقي على اهاجة خواطر أهله ضد الدولة العلية وحثهم على الاتحاد مع بلغاريا لتكوين امارة واحدة . وبالجملة زرعوا بأيديهم بذور الهيجان والثورة مؤملين أبهم اذا غادروا الاقليم وجاءت الجنود المتركية لاحتلال هذه البلاد الشمانية فوجدتها نائرة مطربة مشتعلة نيران الفتنة في كل أنحائها اضطرت أوروباللتداخل في الامر و تكليف الروسيا باحتلال أقليم الرومللي الشرق مرة ثانية أو اعلان انضمامه لامارة بلغاريا

ولما اقترب ميعاد انجلاء العساكر الروسية من بلاد الرومالي الشرق أرسات الروسيا الى الدول الاوروبية مذكرة استلفتت فيها أنظارها الى أن رجوع العساكر المهانية الي هذا الاقليم قبل تنظيمه واصلاحه يكون سببا لايجاد القلاقل والاضطرابات وعرضت عليها في هذه المذكرة مد أجل اللجنة الدولية المكلفة بتنظيم بلغاريا والرومالي الشرق سنة كاملة بعد انقضاء الاجل الاول وارسال جيش مختلط أوروبي لاحتلال الروملي الشرق هذه السنة. وكانت الروسيا تملم ان

دول أوروبا لاتقبل ارسال جنودها الىبلاد الرومللي الشرقي وصرف المصاريف الطائلة بنير نفع لهـا فكانت تقصد في الحقيقة بمذكرتها استمرار احتلال جنودها لهمذا الاقليم سنة كاملة بعد التسعة الاشهر الاولى . ولكن الباب العالى أجابعلى هذهالمذكرة بأن استمرار احتلال الجنود الروسية أو الاوروبية لاقليم الرومللي الشرقي من شأنه اضعاف سلطة الدولة العلية في نظر أهالي هذه البلاد والاخلال بقرارات مؤتمر برلين وتشجيع أمم البلقان على مخالفة هذه القرارات الدولية بماتكون تنيجته اشتعال نار الاضطرابات في الإدالبلقان والاضرار بالسلام العام في أوروبا . وهي ملاحظات حقه عادلة أحلتها بعض الدول مجلها من القبول والحكي يظهر الباب العالى اعتداله أعان الدول الاوروبية بأنه عازم على تعيبن « اليكو باشا.» والباعلى أقليم الرومللي الشرقي وهو رجــل. بلغاري الاصل ارثوذكسي الدين ولكن بذور السوء والبؤس قد ألقيت في أرض خصبة فى النداوة للدولة العليـة فلمتمهل العالم الا قليلاحتى انتجت

الشرور وقام أهلها فى وجمه صاحب السيادةالشرعية عامم وماتمين «اليكو باشا »والياً على الرومللي الشرقي حتى أقبلت عليه المصاعب والشاكل - وكان ولا شك يسر في الباطن بها ويقبل هــو كذلك عليها ـــ فطلب منه الاهالى المسيحيون عدم رفع الراية العثمانية على قلاع الاقليم وأن لا يضع على رأسه الطربوش أبداً حتى في الاحتفالات الرسمية فلها رأت الدول ذلك سألت الزوسيا أن تأمر أهالى الرومللي الشرق بالركون الى السكينة والانصياع لقرارات مؤتمر برلين فأجابت الزوسياسؤال الدول ولكنها اشترطت عدم رجوع الجنود العُمانية الى هذه البلاد. فطلبت أوروما ذلك من الدولة العلية وهددتها بعدم مخالفة طلبها. وهكذا شأن أوروبا مع الدولة العلية تسمح لرعاياها السيحيين باتيان كل أمر فظيم وكل مخالفه ضد السلطة الشرعية وعندما تريد الدولة العلية أستعال سلطم االشرعية وحقوقها المترفة بها أوروبا نفسها تمنعها كل المنع وتهددها بسائر أنواع النهديد الل ويدرك القارىء من نفسه أن أشارة الروسياعلى أهالى

الروملى الشرقى بالخلود الى السكينة لم تكن الا أشارة قضت بها الحوادث والظروف والا فسياسة الزوسيا فى بلاد البلقان بمدمؤ تمر برلين بقيت واحدة ثابتة ترمى الى ضم الرومللي الشرقى لامارة البلغار

\* \* \*

وقد سلمت الدولة العلية اتباعا لقرارات مؤتمر برلين قلعتى (بوز) و (بودجورترا) من بلاد البانيا لامارة الجبل الاسود ولكن حكومة الجبل الاسودلم ترض بنصيمها الذي قرره لها مؤتمر برلين بل صرحت على لسان جريدتها الشيمة بالرسمية «جلاس تشرنا جورسا» الما تنظر الفرص المناسبة للاستيلاء على ما تراه ضروريا ولازما لامارتها

أما الالبانيون فقد أحدث ترك الدولة العلية لموقعي « بوز » و ( بود جورتزا ) تأثيرا هائلا عندهم وهاجهم ضد حكومة الحبل الاسود فقامو اضدهاو أعلنوا العداء لهاور فعوا رابة العصيان في وجهها ولم يمض الا زمن يسير حتى اشتملت نيران المعارك الدموية بين جنود الجبل الاسود وبين أبطال

أليانيا . وكانت الدولة العلية قد سحبت جنو دها من البيلاد الالبانية المتنازل عنهاللجبل الاسو دفلاها جأهلها ادعت حكومة الجبل الاسود أن الدولة العلية هي المحرضه لهم وانها أخلت البـلاد التنازلة عنها قبل الميعاد . ولكن الحقيقة التي لامراء فيها هي أن الالبانيين قوم شديدوالتمسك بمرىالولاءللدولة العلية ولا برضهم أن يكونوا نحت سلطة حكومة أخرى ولماخابت حكومة الجبل الاسود فى قم ثورة الالبانيين استنحدت بأوروبا فأرسلت الدول الاوروبية للدولة العلية بلاغا سألما فيه احتلال البلاد المتنازل عنها للحبل الاسود وقم الثورة فيها ثمتسليمها بعدذلكالىامارة الجبلالاسود... فأهملت الدولة العلية طلب الدول وتركت الالبانيين يدافعون عن بلادهم أشرف دفاع ويطردون جنود الجبل الاسود منها وقد كانت انكاترا في هذه المسئلة اشدالدول تظاهر ابالمداوة لتركيا فعرضت على الدول الاوروبية اعطاء ثغر( دولسينيو) لامارة الجيل الاسـود . ولكن الدولة العلية صممت على المارضة واحتلت أعالي مدينة (دولسنيو). فلما رأت ذلك

ا تكاترا عرضت على الدول الاوروبية عمل مظاهرة بحرية في المياه العثمانية تهديدا للدولة العلمية

وفى ٣ أغسطس عام ١٨٨٠ أرسلت الدول الاوروبية بلاغاللدولةالعلية طلبت مها فيه العمل على اعطاء ثغر (دولسينيو للحبل الاسود فى مدة ثلاثة أسابيع أو الاشتراك مع الدول فى عمل مظاهرة بحرية أمام ثغر (دولسينيو) لارهاب اهله واجباره على التسليم . فاجاب الباب العالى في ١٩ أغسطس بان الدولة العلية لا تستطيع اعطاء ثغر (دولسينيو) للجبل الاسود الا اذا بقيت مالكه لمدينتي (دينوش) و (جرودا) وبانها تطلب بعد ذلك أجلا أطول من ثلاثة أسابيع لتسليم (دولسينيو) للجبل الاسود

وقد أشيع وقتئد أن الصرب تحالفت مع بلغاريا تحالفا هجوميا دفاعيا فاصدر جــــلالة السلطان أمر,ه بجمع الجنود والاستعداد للطوارىء

وكانت الدولة أرسلت (رضا باشا) على رأس فرق حسكرية الى (دولسينيو) لاحتلالها فظر أهلها انه جاء

لتسليمها الي الجبل الاسود فقاوموه مقاومة عنيفة حتى اضطر الى الاقامة هو وجنوده بالقرب من (دولسينيو) وبتي منتظراً أوامر الدولة العلية

وفيهذه الاثناء أعلن اللورد غرانفيل في مجلسالمموم . الانكليزي بتاريخ ٣٠ أغسطسعام ١٨٨٠أنالدول الاوروبية وافقت انكلترا على عمل مظاهرة بحرية أمام ثنر (دولسينيو) ووضع أساطيلها تحت قيادة الاميرال الانكلزي (سيمور) فلما علَّمت الحكومة المثمانية بذلك أرسلت في ١٥ سبتمبر من السنة نفسها منشورا لسفرائها لدى الدول الاوروبيــة أمرتهم فيه بابلاغ الحكومات الاوروبية ان اعطاء (دولسينيو) بالقوة الى الجبل الاسود يكونسببا لهيجان عظيم واضطراب عام في بلاد البلقان وابن الدولة العلية لاتقبل التنازل عن ( دولسينيو ) الابالشروط الآتية: أولا عدم اجراء مظاهرة بحرية . ثانيا المحافظة على أرواح وأموال المسلمين والمسيحيين القاطنين في ( دولسينيو ) . ثالثا بقاء (دينوش ) و (جرودا ) في بد الدولة العلية.رابعاعدماعطاءامارةالجبلالاسودشياً من

أملاك الدولة فيالمستقبل

وفي الوقت نفسه أرسل أهالي ( دولسينيو ) الىقناصل الدول بها خطاما مؤثرا للغامة احتجوا فيه على اعطاء مدينتهم للحيل الاسود وقالوا فيه : اننا عازمون على المقاومة أشــد المقاومة ولو دمرت مدينتنا ومتنا جميعاً عن آخرنا .ومع ذلك فاننا لإنزال نؤمل ان الخلاف لايقع لما نعلمه من ان دول أوروبا تعمل لمصلحة الامم وخيرها لا لدمارها وخرابها » وقد احدث هذا الخطاب عند سائر المسلمين في تركبا تأثيرا شدىداوهاجتالنفوس والضائر هياجا كبيرا واندهش الكل من ان أوروبا لاتكتني باخراج السيحيين من تحت سلطة المسلمين بل تعمل أيضا لاخراج المسلمين من تحت. سلطة دولهم الشرعية ووضعهم بالقوة والقهر وبالرغم منهم تحت السلطة المسيحية وتحت سلطة أمم البلقان أي تحت سلطة ألد أعدائهم

وقد انهزت انكاترا فرصة وقوع الخلاف بينأوروما وبين الدولةالعلية وطلبت من الدول أن تسمح لها باحتلال

ثغور تركاومحاصرة الدردانيل. وكانت الجرائد الانكامزية تطعن وقتئذ على جلالة مولا فاالسلطان الاعظم (عبد الحميد خان) طعنا قبيحاو تطلب من أوروبا انزاله عن عرش ملكه الجليل. وقد اجتهدت ألمانيا فيحل المشكلة حلا سلميا وأعادةالسكينة والسلام الى ربوع البلقان فنصحت الدولة العلية بقبول اعطاء ( دولسينيو ) للجبــل الاسود ونسليمها لحكومته في أقرب وقتحتى لاتجد انكلترا حجة لخلق المشاكل وابجاد القلاقل. فأضطرت الدولة العليةالعمل بنصيحة المانيا لانفرادهاوحدها ضد أوروبا كاما وعدموجود مساعد لها بينالدول الاوروبية وأعلنت أوروبافي ١٢ اكتوبر عام١٨٨٠ بإنها مستعدة للاتفاق مع امارة الجبـل الاسود على اعطائها (دولسينيو) وأنهى الامر باستيلاء امارة الجبل الاسود على هــذا الثغر في ٢٦ نوفير عام ١٨٨٠

\* \*

ما انهى مؤتمر برلين حتى خابرت البونان الحكومة المانية فى أمر تحــديد نخوم جــديدة بين الدولتين بمقتضى قرارات مؤتمر برلين فرضيت الدولة العليمة بالتنازل لليونان مرت ثلث خليج ( فولو ) ورفضت اعطاءها يانينا ولاريسا وفولو . ونظرا الطمع اليونان في الاستيلاء على تساليا وابيرا لم تتم المخابرات بين الدولتين على شيء واستنجدت اليونان بأوروبا لمساعدتها ونصرتها . فأرسل اللورد سالسبرى وزير خارجية انكلترا مذكرة رسمية للدول الاوروبية عرض عليها فيها عقد لجنة دولية للقصل بين تركيا واليونان

وفى ذلك الحين تعين المسيو (جوشن )سفيرا لانكلترا لدى الباب العالى وكاف من قبل حكومته بمساعدة اليونان على أخذ تساليا وابيرا من الدولة العلية

وقد أجابت الدول الاوروبية طلب انكاترا وأرسلت بلاغاللدولة العلية أخبرتها فيه بالها قررت عقد لجنة دولية ببرلين في شهريو نيوعام ١٨٨٠ للفصل في الحلاف الذي بينها وبين اليونان وفي شهريو نيو اجتمعت اللجنة الدولية ببرلين كااتفقت الدول وكان اجتماعها تحت رئاسة البرنس (دي هوهنلوه) ولم يقبل فيها مندوبو تركيا ولا مندوبو اليونان. وقد قررت

اعطاء جزء عظیممن تسالیا وابیرا مع (یانینا) و (متزوفو ) و (لاريسا) لليونان وقدم سفراء الدول في الاســـتانة وفي أتينا في ١٥ وليو سـنة ١٨٨٠ مذكرة للحكومة العُمانيــة والحكومة اليونانية متضمنة قرار اللجنــة الدوليــة ببرلين . فقبلته حكومة اليونان عزبد الامتنان ورفعت شكرها للدول الاوروبية. ولكن الباب العالى رفض هذا القرار كل الرفض وأبان للدول الاوروبيــة ان تنازل الدولة العلية لليونان عن هذه المــدائن والمواقع يجعل لليونان طريقا على الدولة العلية ويسهل لها الاعتداء على البلاد التركية في كل وقت فضلا عن ان سكان هذه البلاد التي قررت اللجنة الدواية بعراين اعطاءها لليونان أغلمهم من السلمين

وقد ألحت الدول الاوروبية مرة ثانية علىالدولة العلية بقبول قرار اللجنة الدولية ببرلين ولكن الدولة بقيت على خطتها الاولىورفضت التنازلءن يانينا ومنزوفو ولاريسا

أما حكومة اليونان فقــد اهتمت بتجنيد جنودها وأظهرتاستعدادها لمحاربة الدولة العلية وصرحت على لسان

جرائدها وخطبائها بأنها تنفذ قرار اللجنة الدولية ببرلين بالقوة ان لم تستطع أوروبا أجبار الدولة العليــة على قبوله . ولكن الدولة العلية كانت تستعد للحرب أحسن استعداد ولم تهمل شيئا من معدات القتال. وكانت اليونان تؤمل مساعدة أوروبا لماضد الدولة العلبة إذا قامت الحرب بينهما. وكان لها الحق أن تؤمل هذا الامل لانها وجدت منأوروبا المساعدة التامة في كل وقت وفي كل أمر . غير ان الدول الاوروبية كانت تأبى قيام الحرب بين الدولة العلية واليونان خوفا مها على دمار اليونان وخرامها ومنعا لاشتعال نبران الحرب في بلادالبلقان. فلذلك اجتمدت في فصل الخلاف بين اليونان وتركيا واقناع الباب العالى بضروة قبول ما قررته وما تقرره

وقد عرضت فرنسا على الدول الاوروبية وعلى تركيا واليونان تحكيم دولة من الدول لفصل الخلاف بين الحكومة المثمانية والحكومة اليونانية بصفة نهائية ولكن الدولة العلية رفضت هذا الطلب. وكان اليونانيون يعملون وقتئذ كل مافي وسعهم لاعلان الحرب على تركيا فقد عرضت حكومتهم على مجلس نوابهم مشروع عقد سلفة لشراء الاسلحة اللازمة اللجيش ولاتمام الاستعدادات الحربية . واقر مجلس النواب اليوناني على هذا المشروع بالاجماع

وفى ١٤ يناير عام ١٨٨٦ عرضت الحكومة المثمانية على الدول الاوروبية ان يلنى قرار اللجنة الدولة ببرلين وان تعقد لجنة دولية جديدة بالاستانة يحضرها مندبو اليونان ويكون قرارها تهائيا . فبادرت الدول الاوروبية بالمرافقه على طلب الدولة العلية وصارت الدولة بذلك ملزمة بتنفيذ قرار اللجنة التي طاءت عقدها بالاستانة

ولما عقدت اللجة الدولية بالاستانة طلب بعض الاعضاء التنازل لليونان عن كريد وجزء من تساليا وطلب البعض الآخر التنازل عن تساليا كلها وجزء من ابيرا. وفي أثناء مناقشة اللجنة الدولية كان اليونانيون يسلحون جنودهم وينظمون جيشهم ويتممون معداتهم الحربية استعداداً لمحاربة تركيا حتى ان المسيو (تريكوبيس) رئيس حزب المعارضين

فى مجلس النواب اليونانى قال امام المجلس « بأن الحكومة اليونانية متفقة مع المعارضين على أذا لحرب مع ركيا لامناص مها » . وقد أجابه المسيو (كومو دروس) رئيس الوزارة اليونانية وقتئد « انى لا أقول بان الحرب لا مناص منها ولكنى أقول بالها رعا كانت قريبة الوقوع جدا »

وقد استمرت اللجنة الدوليـة في مناقشاتها . ولكن مندوبى الدول لم يستطيعوا الاتفاق مع مندوبى تركيافاتفقوا على وضع قرار فيما بينهم يقدم لتركيا بصفة انذار نهائى من دول اوروبا . وأخــذ مندوبو أروبا يتناقشون وحــدهم حتى اتفقوا في آخر الامر على اعطاء تساليا كلها وأبيرا لغاية نهر « أريا »لليونانوهدمةلاع«بريفيزا»التي تقررتر كهاللدولة العليـة . وأبلغ سفراء الدول هـذا القرار للحكومةالعثمانية وللحكومة اليونانية فقبلته الحكومة اليونانية وأبلغت الدول ذلك في ١٧ اريل سنة ١٨٨١ وسألها التعجيل بتسليمها البلاد المتنازل لها غنها . أما الحكومة العثمانية فانها لمــا رأت اجمــاع الدول واتفاقها كلما ضدها أبلنتها قبولها لقرار اللجنة الدولية بالاستانة وسألتهاقيول الشروط الآتية: أولا عدم تجنيد المسلمين القاطنين بالبلاد المتنازل عنها لليونان في العسكرية اليونانية مادامت الدولة العلية لاتجنيد اليونانيين المقيمين ببلادها في عسكريتها . ثانيا هدم قلاع مدينة « فولو » ثالثا جعل محاكمة اليونانيين القاطنين بتركيا مام محاكم اليوناني بتركيا مانين بتركيا من بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانيا مدم بتركيا مانيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانين بتركيا مانيا مانيا مانين بتركيا مانيا مانيا مانين بتركيا مانيا مانيا

ول كن دول أوربا بالنت في تعضيد هالليونان واعتدائها على الدولة العلية ورفضت قبول هذه الشروط العادلة وأمضت كلها في ٢٧ مايو على اتفاقية بخصوص اجبار الدولة العلية على تنفيذ قرار اللجنة الدولية فاضطرت الدولة العلية الى مخارة حكومة اليونان والاتفاق ممها على تنفيذ قرار اللجنة الدولية وعلى خروج الجنود التركية من البلاد المتنازل عنها لليونان في مدة لا تزيد عن خمسة أشهر

\* \*

وقد اشتنات النمسا يعد مؤتم برلين بالاستعداد لاحتلال مقاطعتي اليوسنه والهرسك فأرسلت جيشاجر اراً الهمانحت قيادة الجنرال (فيليبو بوفيتش) وأصدرت الاهالي البوسنه والهرسك منشورا أبانت لهم فيه أن الدول الاوروبية كافتها باحتلال بلادهم لتوطيد السكينة فيها واسمادها وان جلالة السلطان أنابها عنه في تنظيم أمورهم — وهو ما يخالف الحقيقة بالمرة وقد ذكرت النمسا ذلك كذبا لتخدع المسلمين من أهالي البوسنه والهرسك — وانها (أي النمسا) لا تميز بين الديانات بل جل مقاصدها نشر لواء المساواة والعدل والحرية بين الاهالي

وبالرغم مما جاء في هذا المنشور فان أهالى البوسنه والهرسك من المسلمين قاموا أجمين عند ماعلموا باقتراب النمساويين من بلادهم لاحتلالها واستعدوا للدفاع عن وطهم الدفاع الواجب وانضم الهم الارثوذ كسيون – أي الذين يدينون بدين الروسيا ومخلصون الحب لها – واتخذت مدينة (بوسنه سراى) أو (سراي فو) ومدينة (موستار) مركزا للدفاع عن بلاد البوسنه والهرسك

وقد دافع أهالى البوسنه والهرسك عن بلاده دفاع الابطال وقاومو اجنود النمسا مقاومة عنيفة وأذاقوهم س

القتال حتى اضطر قواد الجيش النمساوى للرجوع بالجيش الى الوراء فى مواقع كثيرة واضطرت الحكومة النمساوية الى ارسال جنود عديدة لنزداد القوة بهم ويستطيع الجيش النمساوى الانتصار على أهالى البوسنه والهرسك. وكان على رأس المسلمين من أهالى البوسنه فى هذه الحركة الوطنية رجل شديد العزم والحزم اسمه (حاجى لودجا) قاد الجموع ضد النمساويين أحسن قيادة واستحق بما أناه شكر أمته ووطنه وثناء التاريخ

وفى ١٠ اغسطس عام ١٨٧٨ سقطت مدينة ( بوسنه سراى ) فى أبدى النمساويين وهذا اليوم كان يومامشهو دا فقد فيه النمساويون عددا عديدا من جنوده ورأوا أمامهم البنات والنساء بدافع عن البوسنه فى مقدمة الرجال . فهكذا تكون الوطنية الحقة وهكذا يكون الذود عن الاوطان . وقد مات فى هذا اليوم العبوس كثيرون من أهالى البوسنه وذهبوا شهداء الوطنية الحقة والاخلاص الملى ولم تتبط هم أهالى البوسنه والهرسك بسقوط عاصمة

البوسنه في أمدى النمساويين بل استمروا يقاتلون قتال الابطال واستمرت الثورة ضد النمساويين في شمال البوسنه وفى بلاد الهرسك كامها . وقد الهزم النمساويون أمام حماة اليوسنه والهرسك مرة بعد أخرى ولاقوا في هذه العارك الدموية من الاتعاب والمصاعب ما لا مجده أجيش في حرب كبيرة مع دولة عظيمة . وفي آخر شهر أنجسطس عام ١٨٧٨ اضطر الجنرال (ساماري ) الى ترك ما كان استولى عليه بين نهر ( درینا ) و ( ساقب ) بعد أن خسر جیشه الخسائر الجمة وفقــد العــدد الوافر من رجاله . وفى ١٠ سبتمبر السحب الجنرال (زاش) هو وجنوده من موقع ( بهانش) فرارا من هجات أهالي اليوسنه والهرسك الانطال

ولم ينتصر الجيش النمساوى بعد سقوط ( بو سنه سراى ) الا عند ما ازداد عدده بوفود فرق جديدة من النمسا ، وعند تُذ استولى على مدينة « تريبينيه » ومدينة « زفور نيك» وأخذ يتقدم شيئاً فشيئاً حتى قمع الثورة واستولى على البلاد . كلها ولكن بعد ان أذاقه أهالي البوسنه والمرسك أشد

المذاب وبرهنوا على انهم رجال لا يستسلمون للعــد و ولا يسلمون وطنهم وشرفهم للاجنبي عن طيب خاطر

وقد كان المجريوز من أول الأزمة لآخرها مع الدولة العلية وكانت مصلحهم تقضى عليهم بذلك. فإن استيلاء النيسا على البوسنه والهرسك يزيد من عدد السلافيين في الملكة النيساوية ويضر بنفوذ المجر وكذلك ازدياد نفوذ الروسيا في بلاد البلقان من شأنه أن يجمل المجر في قلق مستمر على حياتها ووجودها السياسي فإن الروسيا هي أول وأكبر عدو للمجر وهي التي قمت الثورة المجرية عام ١٨٤٩ بعد ان خابت النيسا في قمها

واذا أضفنا الى اشتراك الحر في المصلحة مع الدولة العلية اخلاص أهالى هذه البلاد للاراك واعترافهم بالجيل للدولة التي استقبلت ثوارم عام ١٨٤٥ أحسن استقبال وأكرمت مثوام ورفضت تسليمهم للنمسا كل الرفض فهمنا كنه نظاهر المجريين بمحمة الدولة العلية واظهار أميالهم تحوها بكل قوة . ومنا الخيلة ذكره أبد الدهر إن النمسا أرسلت مع الجنود ومنا الخيلة ذكره أبد الدهر إن النمسا أرسلت مع الجنود (٢)

النمساوية التي بعثها للاستيلاء على البوسنه والهرسك أورطة عربة وأصدرت الها الاوام بطرد جنود الاتراك من هذه البلاد فلما وصلت الاورطة ووجدت الجنود العثمانية ـــ وهم الذين بقوا بعد اخلاء الدولة لليوسنه والهزسك تذكرت إن هؤلاء الجنود ينتسبون لهذه الامةالتركية الشريفة وأنهم جنود الدولة التي أحسنت إلى أبناء وطنما فألقت الاورطية كلها السلاح وأبت اطلاق الرصاص على الاتراك قائلة بصوت واحمد « اننا لا نطلق الرصاص عل أصدقائنا » فاغتاظ الامبراطور « فرنسوا جوزيف » من هــذا العمل ومن هذه المخالفة العسكرية وأمر بضرب عشر الاورطة بالرصاص اذا استمرت على مخالفها فأبلغ الامر للجنود المحربة ولكنها فضات اظهار اعترافها بالجيل للعمانين عن الطاعة لاواش الامبراطور

وقد استحكم الخلاف بين النمسا والمجر وظهر ظهور الشمس فى رابعة النهار عندما طلبت النمسا الاشتراك ممها في تقرير مبلغ هه مليونا من الفلورينو «أى نحو الحسة

ملايين من الجنبهات » لمصاريف الحلة النمساوية ضد البوسنة والهرسك بعد ان صرف على هذه الحلة مبلغ ٨٢مليونا من الفلورينو . فهاج المجريون وأخذت جرائدهم تطعن على النمسا وتوجه اليها الملام والتعنيف حتى اضطرت الوزارة المجرية ـــ التي كان رأسهاو قتئذ المسيو « تيسا » الشهير ــ الى تقدم استىفائها ولما رأى الامسراطور « فرنسوا جوزيف » ان الموقف حرج سأل المسيو « تيسا » أن يبـقى فى منصبه هو وزملاؤه حتى يجدمن يخلفهم وأخد يستميل الحزب الاهلى في المجر نحوه وبرجوه عدم احداث قلاقل في البلاد. ولكي يسنل الامبراظور على المجريين قبول طلب الحبكومة النمساوية سأن مصاريف الحلةعل البوسنه والهرسك قررجملها عشرين مليونًا من الفلورينو بدلًا من خمسة وخمسين . وبذلك أنتهي الخــلاف بين النمسا والمجر ظاهريا . ولكن اختلال النمسا للبوسنه والهرسك أبيق في نفوس المجربين كراهة شديدة للنمساويين فوق الكراهة الاصلية الكامنة في نفوسهم وقد احتلت النمسا في ٨ سبتمبر عام ١٨٧٩ اقليم« نوفي

بازار » بالاشتراك مع الجنود العثمانية — ولم يستمر احتلال النمسالة زمنا طويلا — وكان لهذا الاحتلال شأن معهم لان « نوفى بازار » على طريق سالونيك و واسطتها كان يسهل للنمساويين ان يبلغوا الاستانة قبل الروسيين اذا قامت الحرب بن الروسيا والدولة العلية

والذي أوعز للنمسا باحتلال ( نوفي بازار ) هو البرنس ( سمارك )فانه لمارأى الروسياأ ظهرت العداء لالمانياو الهمها بنكران الجيل عمل على الاتحاد مع النمسا ضدها كما قدمنا ووجه عنايته لاضماف نفوذ الروسيا في بلاد البلقان وجعل نفوذ النمسا فهاقويا عظما لنزدادالعداوة بين هذه الدولة وبين الزوسيًا وتبيتي بذلك النمسا مضطرة دائما الي المحافظة على تحالفها مع ألمانيا. وكان يقصد البرنس( بسمارك )بتقوية تفوذ النمساف بلاد البلقان غير ما ذكر ما انجاد الشقاق بين النمسا. والحر وتحويل أنظار النمسا مذا الشقاق وغصالحافي البلقان عن البلاد الالمانية لتبقير دا بما تحت سلطة المانيا وفي دائرة تفيؤذما

وقد توصل البرنس (بسمارك) بسياسته هده الى توطيد العلائق والروابط بين رومانيا والنمساوسهل عليه ذلك لحقد رومانيا على الروسية التركية. ونجم كذلك في تحسين علائق الصرب مع النمسا وادخال بلغاريا نفسها في حارة و نفوذ النمسا

وبذلك أفلح البرنس « بسمارك » في سياسته الماهرة وبلغ مآتناه فازدادت العداوة بين النمساو الروسياو تقربت من إلنمسا امارات البلقان—التي أوجدتها الرّوسياعالها ورجالها — واشتغلت النمسا ببلاد البلقان وعشاكلها مع المجرعن البلاد الالمانية . ولما رأى العرنس « بسمارك » ثمار سياسته سافر الىفيينا حيث استقبل فيها استقبالا عظماواحتفل به سواسها وأهلها احتفالاشائقا – ولاينسي القارىء ان «بسمارك» هو سبب مصائب النمسا وأصل انحلالها . ولكن الامم النازلة في مهواة التقهقر والانحطاط من شـأنهاالنسيان – وأعلن وقتئذ فى كل أنحاء العالمان النمساتحالفت معالمانيا تحالفاً دفاعياً هجومياًوان سياسة «بسمارك » توجت بالنجاح والفلاح

أسلفنا ان البرنس « بسمارك » مذل جهده في ابعاد إيطاليا عن فرنسا وانجادالشحناء والبغضاء بنهماوأظهر لفرنسا انه مستعد لمساعدتها على رفع حمايتها على البلادالتونسية . ولما ِ كَانَ سُواسَ فَرَنْسَا مِيَالِينَ لِتَقُوبَةُ نَفُوذُ بِلَادِهُ فِي تُونِسَ فَقَد تلقوا أقوال البرنس « سهارك » بغالة الارتياح وانتظروا القرصة المناسبة لارسال حملة على البلاد التونسبة وقد كانت ثلاثة أخماس دون الامارة التونسية لفرنساوالخسان الآخران لايطالياوانكلترا مماجعل لفرنسا مركز اخاصا يهافي تونس ولم يكن لها منافس بين الدول غير ايطاليا التي كانت تنصح ( مای تونسے ) علی الدوام عما کسة فرنسـا وعرقلة مساعما وكان الايطاليون في البلاد التونسية مجارون الفرنساويين في كل عمل ويجتهدون في سبقهم الي الربح والمكسب

وقد حدث ان بعض قبائل رحالة اعتدت على حدود الجزائر فانهزت فرنسا هذه الفرصة لتحقيق غاياتها وتنفيذ مشروعهاوقورت ارسال حملة فرنساوية على الحدود التونسية فلما علمت الدولة العلية بذلك أرسلت مذكرة لفرنسا

وللدول الاوروبية بتاريخ ٢٧ ابريل عام ١٨٨١ احتجت فيها على عمل فرنسا وأبانت ان البلاد التونسية هي جزأ من المملكة الممانية وان الاعتداء عليها يعتبر اعتداء على الدولة نفسها

فأجاب المسيو « ىارتلمي سانت هيلير » وزير خارجية فرنساً على مذكرة الدولة العلية عنشور أرسله في ٩ مايوعام ١٨٨١ الى سفراء فرنسا لدى الدول الاوروبية أوضح فيه الاسباب التي حملت فرنسا على ارسال تجريدة إلى البلاد التونسية وأبان الاعتبارات التي تجمل البلاد التونسية في نظر فر نسامستةلة تمام الاستقلال عن الدولة العلية. وهذه الاعتبارات هي ان علاقة تو نس مع الدولة العلية ليست الا علاقة دينيةً محضة وان امارة تونس عقدت معدول أوروباجملةمعاهدات بدون توسط الدولة العلية أو تصديقها علمها. فقد عقــدت مع فرنسا معاهدة في ٨ أغسطس عام ١٨٣٠ تعهدت فيها بالغاء الرقيق وعقدت مع انكاترا نحو عشرين معاهدة وعقدت مع الطاليا معاهدة في عام ١٨٦٨ بدون أن محتاج

في كل هذه العاهدات إلى أمر أو إلى توسط مر س الدولة العلية .وأضاف الى ذلك وزبر خارجية فرنساان جملة حروب قامت بين الامارة التونسية وبين بلاد أخرى بدون تداخل تركيا .فغي عام ١٨٣٣حاربت مملكة «ساردينيا» ولاية نونس وكانت علائقها مع الدولة العلية جيدة حسنة ولم يتكدر صفاؤها بحربها مع تونس. وقبل ذلك في عام ١٨١٩ قرر مؤتمر ( وإكس لآشابيل) أجبارتونس على منع لصوصية البحار بدون توسط الدولةالعلية واستند كذلك وزبر خارجية فِرنَا عَلَى استقلال تُونس بأن فرنسا استقبلت في عام ١٨٤٧ (أحمد) باي تونس كاتستقبل الملوك والامراء وبنير توسط سفراء الدولة العلية وبآن دستور الولاية التونسية المشتمل على ١١٤ مادة لم يذكر فيه حرف واحد يدل على البية هذه الولانةالي الدولة العلمة

وخم وزير خارجية فرنسا منشوره بقوله ان أغلب دول أوروبا موافقة على ارسال حملة فرنسوية الى البلاد التونسية ». ولا شك أنه كان يشير الى المانيا والنمسا

ولكن هذه الاعتبارات التي أتى علما وزير فرنسا كلما تسقط أمام أمر واحد وهو أن باي نونس أرسل في آخر عام ١٨٦٤ (خير الدين باشا) الى الاستانة ليستصدر فرمانا شاهانيا بتعيينه أميراعلى البلاد التونسية وصدرالفرمان بالفعل عقتضي طلب باي تونس نفسه . وفي ٢٥ ا كتوبر عام ١٨٧١ صدر الفرمان السلطاني بتعيين ( محمد الصادق ) ياى تونس وقرأه ( خير الدين باشا ) في (الباردو ) يوم ١٨ نوفمبر عام ١٨٧١ في حفلة حافلة فاذا سلمنا بأن البلادالتونسية كانت مستقلة تمام الاستقلال قبل عام ١٨٦٤ وعام ١٨٧١ فلا يمكن لاحد أن يستبرها مستقلة عن الدولة العلية بعد ارتباطها بها هذا الارتباط القاضي بصدور فرمان شاهاني لتولية الباي عند موت سلفه . وكيف يستطيع سواس أوروبا أن ينكروا تابعية تونس للدولة العلية وقدرأينا الدول الاوربية نضع حمايتها على بعض بلاد افريقية بمجرد عقدها معاهدة حبية بين أمراء هذه البلاد وبينها ?

وقد طلبت الدولة العلية منالدولالاوروبيةأن تنداخل

فى الامر وتفصل الحلاف الواقع بيبها وبين فرنسا ولكن سياسة الدول كانت فيادمها بأيدى البرنس (بسمارك) وكانت الروسيا ميالة لفرنسا وعاملة على التقرب منها . فلم تجد الدولة العلية نصيرا ينصرها وينصر الحق ولما أرادت أن ترسل سفنها الى تونس هددتها فرنسا باعلان الحرب عليها اذا أرسلتها ومن البديهي أنه كان يصعب على الدولة العلية بعد حربها مع الروسيا أن تحارب فرنسا وتفتح بابا جديدا لتداخل الدول في شؤونها والاضرار بمصالحها فلم تستطع لهذا السبب أن تحتج على عمل فرنسا في تونس احتجاجا فعليا بل كان كل ما في استطاعها أن تحتج احتجاجا قوليا

ولما رأت فرنسا أن عملها في تونس لا يلتي معارضة من دول أوروبا أرسلت حملها على البلادالتونسية وكانت مؤلفة من ٢٦٠٠٠ جندى وقد قهرت قبائل الحدود بعد مجهودات عظيمة وتوصلت الى عقدمعاهدة مع باي تونس وهي في الحقيقة اعلان حماية فرنسا على البلاد التونسية

وقد عرضت على مجلس النواب الفرنساوي في ١٩ ما يو

عام ١٨٨١ صورة هذه المعاهدة التي أمضاها الجنرال( بريار) ماسم فرنسا مع بای تونس فی ( الباردو ) بتاریخ ۱۲ مایو عام ١٨٨١ وهي تشتمل : أولا على احتــلال فرنسا للمواقع التي تراها ضرورية لها في البـلاد التونسية . ثانيا على تعهد فرنسا لباى تونس محمايته وحماية عائلته ودفع كلخطرعنه وعنها ثالثا على تعهد فرنسا بضمانة تنفيذ المعاهدات المقودة بين تونس وبين الدول الاوروبية رابعاعلى تعيين وزير فرنساوي في ونس يقوم بتنفيذ هذه المعاهدة ويكون الواسطة بين فرنسا وبين الولاية التونسية . خامسا علىجمل الرعايا التونسيين في الخارج تحت سلطة وحمانة سفراء فرنسا وقناصلها وعلى تعهد تونس بعدم عقد معاهدة ما مع دولة من الدول قبل عرضها على فرنسا والاتفاق معها عليها. وتتضمن المعاهدة غير ذلك بعض شروط بشأن تنظيم مالية تونس وبشأن الديون التونسية وبخصوص عدم وصول الاسلحة والذخائر الىالقبائل المادية لفرنسا.

وقد وافق مجلس النوابالفرنساوى بالاجماع على هذه

المعاهدة عند عرضها عليه. ولما علمت بها الدول رسمياهنأت المانيا والنمسا واسبانيا الحكومة الفرنساوية على نجاحها . أما الباب العالى فقد احتج على عمسل فرنسا باسم حقوقه الشرعية وترك للتاريخ الحكم على معاملة أوروبا للدولة العلية واعتدائها علما

وقد أحدثت معاهدة فرنسا مع تونس في ايطاليا كدرا شمديدا وسخطا على فرنسا وحولت انظار ايطاليا نحو النمسا والمانيا. واشتدت العداوة بين فرنسا وايطاليا الى حــد أن الله نساويين والايطاليين صاروا يتشاحنون في كل بلد من بلاد فرنساً. ففي ١٤ نوليو سنة ١٨٨١ ( نوم عيد الجمهورية الفرنساوية ) حصلت معركة كبيرة في مرسيليا بين الفرنساويين والايطاليين مات فيها ثلاثة من الفرنساويين وأيطالى واحد وقد أظهرت الجرائد الالمانية عندئذ ارتياحها للمداوة الناشئة بين ايطاليا وفرنسا وصارث الجرائد الايطالية تطعن على فرنسا أقبح الطمن وتسما أفحش السباب وتمدح المانيا وتطرىء فى المديح تشفيا من فرنسا وانتقامها منها وفى شهر

يونيو من عام ١٨٨١ نفسه تقابل المسيو (كيرولى) رئيس الوزارة الايطالية وقتئد مع البرنس ( بسمارك ) في مدينة ( كيسينجن ) وطالت المحادثة بينهما واعتبرت هذه المقابلة في كل دوائر أوروبا السياسية مبدأ انضام ايطاليا للتحالف الالماني النمساوي أي نجاحا لسياسة ( سمارك )

أما فرنسا فقد استمرت على خطها في البلاد التونسية واحتلت في ١٠ أكتوبر عام ١٨٨١ مدينة ( تونس ) نفسها وأرسلت جيشاجرارا لاحتلال مدينة (القيروان). ومن الامور المشهورة عند احتلال فرنسا للقيروان أن رجلافر نساويا دخل فی دین الاسلام وسمی نفسه (سید احمد الهادی) واجتهد. في محصيل الشريعة الغراء حتى وصل الى درجة عالية فيها وعين اماما لمسجد كبير في القيروان. فلما اقتربت الحنود الفرنساوية من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها وجاؤا يسألونه أن يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه فدخل وخرج مهولالهم بماسينالهم من المصائب وقال لهم بان الشيخ ينصحكم بالتسليم لان وقوع البلاء صار محمًا . فاتبع القوم البسطاء قوله ولم يدافعوا عن مدينة (القيروان) أقل دفاع بل دخلها الفرنساويون آمنين في ٢٦ كتوبر عام ١٨٨٨. وهكذا سقطت المدينة فى أيدي فرنسا محيلة دخيل من الدخلاء وما سقطت بلاداسلامية في أيدى دولة أوروبية الا وكان للدخلاء مد فى سقوطها

وبذلك لحقت البلاد التونسية بالجزائر ووقعت في قبضة فرنسا وتمت لفرنسا فيهما السلطة وانتهت النتيجة الاخير للحرب المشؤومة بين الروسيا وبين الدولة العامة

## . ﴿ الازمة الخامسة ﴾

## ﴿ المسئلة المصرية ﴾

ان سبب مصائب مصر هي ديونها التي اقترضها (اسماعيل ماشا) الخديو الاسبق. فأنها العلة الوحيدة لتداخل الإجانب في شؤون مصر ولتداخل انكلتراعلي الحصوص في أمورها وقد اشتهر بينالناس كافة ان قاعدةسياسة التداخل الاجنى فى شؤون أمة من الامم والعمل على استعبادها هي ( فرّ ق تحكي) فان الشقاق والتفريق بين أفراد أمة واحـــدة يجران حياً إلى اضمحلال هذه الامة وسقوطها في قبضة أعدائها. وقد أوجد سواس هذا العصر قاعدة جديدة لاستعبادالامم وهي (أدن تستعبد) فان اعتماد السياسة الاوروبية في استبلائها على البلاد الافريقية والاسيوبة أنما هوعلى اقراض أمر آثها . فتي أرادت دولة أن تستعبد أمة وتستولى على بلادها سلطت على أميرها من محسن له المدنية وزخرفها وتغيير حاله بأحسن منها فاذا كان الامير ضعيف الرأى قصير النظرفي

العواقب أو كان ذا أهواء شريرة أصني الى هذه الاقوال المزخرفة واستدان وأثقل عاتق أمته وبلاده بالديون التي تجر وراءها التداخل الاجنبي والاستعباد

وقد الخدع (اسماعيل باشا) نرخارف أقوال نعض الاوروب نوتغلت عليه أمياله الطبيعية وأهواؤه فاستدان من أوروبا الدنون الطائلة وفتح أنواب مصر للاوروبيين وجر بذاك على ملك مصر وعلى بلاد مصر العزيزة ألصائب الكبار والبلايا الجسام وانتهى به الامر أن خلعهمن كرسي ملكة أصحاب الديون أنفسهم أي أولئك الذىن كان يظهم أصدقاء له وكان يفضلهم على بني وطنه وبعمسل مآرائهم ونصائحهم. وهي عبرة الربخية بجب على أمراء الشرق كافة أن يعتبروا بها فان قوة المالك في قوة الامم وسعادتها الحقيقة لافي الرخر فالكاذب والطلاء الباطل. وكلا كانت الامة قليلة الدون كان استقلالها قويا مثينا وكانت كلماغالية عزيزة وبالعكس كلا ازدادت دون أسة ازدادت مصائبها وتسلط الاجنى عليها وهددت في استقلالها وفي حياتها نفسها وقد تنيرت أمور مصر وتنبرت سياسة الدول نحوها من عام ١٨٧٥ بشراء انكاترا من (اسماعيــل باشا) أسهم مصر في قنال السويس حيث ازداد نفوذ هــذه الدولة في بلادنا العزنزة وصارت منافسة لفرنسا أشدالمنافسة . وقد توصات انكلترا عا صار لها من النفوذ في السنين الاخيرة من حكم (اسماعيل باشا.) الى تعيين جمـلة موظفين من الانكابز في ادارات مصر وفي السودان الصرى وجعلمهم ذرية ملم في بذر بذور السوء والقلاقل في أرض مصر . وتوصات كذلك الى عقد معاهدة منع الرقيق مع الحكومة الصرية عام ١٨٧٧ وهي الماهـدة التي منحت انكلترا في المادة السادسة منها «حق جولان الطرادات الانكامزية في مياه البحرالا حروحق البحث في السفن المصرية الحاملة للرق أو الشتبه في إنها حاملة له والاستيلاء علمها لتسليمها فما يعد للحكومة المصرية وحق الاستيلاء على الرقيق الذي تعثرعليه احدى الطرادات الانكابزيه في سفينة مصرية واتخاذ الوسائل اللازمة لتحريره » · أي منح الانكليز سيطرة عالية غلى ماهو من شؤن مصر وحقو قهاومنحهم حق التداخل في أحو ال مصر وبازدياد نفوذ انكاترا في مصر ازدادت المشاكل في بلادنا وتمدت لها سبل احتلالها . فقد قررت انشاء المراقبة على المالية في مصر بالاشتراك مع فرنسا وكانت أول عاملة على خلع (اسماعيل باشا) وبعد تولية المفور له (توفيق باشا) في خلم (اسماعيل باشا) وبعد تولية المفور له (توفيق باشا) من جهة وفرقت بينه وبين مولاه وفريق آخر من المصريين من جهدة أخرى حتى نزل القضاء باحتد الحالم لمصر وتمت خديمهما المصريين وللدولة العلية ولاوروبا كلها

ومن سوء حظ مصر ان ساسرة الانكلاز بجحوا في التفريق بين المصريين وبعضهم فاستحكم الشقاق بين الجراكسة والمصريين في الجيش وبعبارة اخرى بين المصريين وبعضهم لانه لا يمكن اعتبار الجراكسة الذين قضوا في مصر طول حياتهم واستوطنوا البلاد وتناسلوا فيها أجانب عنها بل هم فيها مصريون لا فرق بينهم ويين سلالة الفراعنة القدماء . ولو كان زال من بن الجراكسة والمصريين سوء التفاهم

وعرفوا الهم كلهم مصريون تجمعهم جامعة الوطن العزيز وأن لبلاده عدوا طامحا الى الاستيلاء عليها من عهد بعيد لكانت نجت مصر من الخطر الجسيم الذي هي واقعة فيه الآن ولكانت تمت لمصر السعادة والرفاهية والحرية ولكن العداوة استحكمت بين بنيها فقشل امرهم وذهبت ريحهم وتداخل الاجنبي بينهم وتساقطت على مصر المصائب العديدة وهذا شأن كل أمة يقع الشقاق والتفريق بين افرادها

وقد ابتدأت الحركة الرابية باتفاق جملة صباط مصريين على رفع عريضة شكوي للمغفور له (توفيق باشا) ضد (عثمان باشا رفق) باظر الحربية بسبب تمصبه صد الصريين وتحزيه للجراكسة وتكليف أحمد عرابي بك وعلي فهمي بك وعبد العال حلمي بك بتقديما للخديو . وما تقدمت هذه العريضة حتى اهم بالامر أصحاب الدسائس الاجندية العاملون على ضياع مصر و مذلوا جهدهم في توسيع الحرق وجمل الشقاق عظيما فنصحوا برفت عرابي وعلى فهمي وعبد العال حلمى ، و بالعمل استدعى (عثمان باشارفق) هؤلاء الضباط الى

نظارة الحربية وأعلمهم أمام مجلس مكون من الذوات بالهم مرفوتون من وظائفهم وان ثلاثة من الضباط الجراكسة عينوا في مناصبهم وأمر بسجهم فقبضت عليهم الجنودوسجنهم وأمركدلك بارسال كل الضباط المصريين المعروفين بالميل لعرابي وزميليه الى سجن القلعة . فهاجت الصباط والعساكر المصرية عند ماعلمت عاجرى لرؤسائهم وهجموا على سجن نظارة الحربية وأخرجوهمنه وابتدأ بهذه الحركة الاضطراب في البلاد وقلقت الافكاركاكان يتنيه أصحاب النايات وأرباب الدسائس الاجنبية .

وبعد أن خرج عرابي وزميلاه من السجن أرسل (عرابي) الى قناصل الدول الاوروبية في مصر كنابا بتفصيل ماجرى واستلفت أنظارهم الى هذه الامور وذهب الى عامدين وقابل سمو الحديو فصرح له الرحوم (توفيق باشا) بأنه عنما عنه وعن كل الضباط وأخبره بأنه عين (مجمود باشا ساي البارودي) ناظرا اللجهادية بدلا من شماذ باشا رفقى وكان ذلك في يوم ٧ فبراير عام ١٨٨٨ . وقد أفهم السير (ماليت)

قنصل انكاترا الجنرال (عرابي) وأنصاره بأنه هو الذي نصح الخدو بالعفو عنهم وباستبدال عمان باشا رفقي . وقصد بذلك استمالهم اليه وتنريرهم بأنه نصير لهم

وفى يوم ؛ فبراير من السنة نفسها أمر الخديو عرابى وعلى فهمى بأن يذهبا الى قنصلى فرنسا وانكلترا ويؤكدالهما بأنهما يتكفلان بالراحة العمومية ويضمنان المحافظة على أرواح وأموال الاوروبيين فتوجها وعملا بأمر العزيز

ولو كان الامر وقف عند هذا الحد لكانت انهت المسئلة وبهى السلام سائدا فى ربوع مصر ولكن أصحاب الدسائس كانوا يبذلون الجهد الجهيد فى بلوغ غاياتهم السيئة فأوعزوا الى بعض خدمة الحديو الحصوصيين بهمهج الجنود ضد ضباطهم وباعرائهم على الفتك مهم. وقد وحدت هذه الايعازات السيئة آذانا صاغية عند بعض ضعفا العقول وذهب ( فرج بك الزيني ) ليلاالى احدالا لايات وحرض العساكر على قتل ضباطهم فلم توافقه العساكر وقبضت عليه وفى اليوم الثاني أرسل لنظارة الحربية وجرى التحقيق بشأنه وقد ظهر

من التحقيق أنه أمر بتحريض الجنود على قتل ضباطهم من أحدخدمة الخديوويقول (عرابي باشا) في تقريره ان خادم الخدو أمر بذلك من مولاه . وجرت جملة أمور من هــذا القبيل حكم على الذين أثوا بها بالابعاد الى السودان . ولما كان لبعض الاشخاص الذين أبعدوا الى السودان علاقات ببعض خدمة الخديو فقداحدث ابعادهم غضبا شديدا عند حاشية العزز واستعمل ذوو النفوذ في المعية نفوذه في اقناع الخدو بضرورةعزل محمود باشا ساى من نظارة الحربية فعمل العزير برأيهم وطلب من محمود باشا سامي الاستقالة فاستقال وعين مكانه « داود باشا» صهر العائلة الخدوية . وما تعين حتى أصدر الاوامر بعدماجتماع الضباطمع بعضهم والتشديد عليهم كل التشديد.ويقول «عراني باشا » في تقريره أنه وضم على بيته وعلى بيت عبد العال بك حلمي أرواما للفتك سهما وقد أحدثت هذه الاموركلها تأثيراً سيئاعلي نفوس الضباط فاتفقوا على عمل حركة أهلية عامة لتغيير دستور البلاد ونظامها واسقاط وزارة « رياض باشا » التي كانوا يتهمونها بمارضتهم وبتقوية السلطة الاستبدادية فى البلاد. وانضم اليهم الكثيرون من أعيان البلاد وفضلاً مها

وفي ٩ سبتمبرعام ١٨٨١ ذهبت الجنو دالمصر به في الساعة الثالثة بعد الظهر تحت قيادة « عرابي » الى ميدان عابدين . وطلبت من الحضرة الخدىوية استقاط وزارة رياض باشا وانشاء مجلس نواب مصري وجعل عـدد الحيش ١٨٠٠٠ جندي كما تسمح به الفرمانات الشاهانية واقتضت المصادفة وقتئذ ان قنصل فرنسا الجنرال والمراقب الفرنساوي كاناغائيين عن مصر وكان المراقب الانكلىزى المستر (كوكفيل) موجودا في مصر مع المستر (كوكسون ) الذي كان قأمًا مقام السير « ماليت » قنصل انكلترا الجنرال . فنصح المستر كوكفيل والستر كوكسون الخديو بقبول مطالب (عرابي) وجنوده. ولم بمض الا ساعتان حتى قبل الخديو طلبات « عرابی » وأسقط وزارة « ریاض باشا » وأمر « شریف باشا» بتشكيل وزارة تحت رئاسته

وقد استفادت انكاترا في هذه الحادثة ازدياد نفوذها

عند رجال الحزب الوطنى وعند المنفور له « توفيق باشا » وعند خدامه وأنصاره فصار بذلك وكلاؤها فى مصر محل ثقة الفريةين

وان السياسة التي اتبعتها انكلترا من أول الحوادث المراية لآخرها لسياسة كلها غش وخداع وكذب. أوكما . يقول عما السياسيون سياسة كلها دهاء ومهارة.فانها أفلحت. في تكبير الشقاق بين الحراكسة والمصريين أي بين افراد أمة واحدة وأفلحت في القاء بدورالنفوروالعداوة بين الخديو و « عرابي » أذ ظن عرابي وحزبه ان الخدو بريد الفتك مهم وانه هــو المحرض على قتلهم . وأفلحت في تفهيم المفور له توفيق باشا ان جيلالة السلطان ريدخلمه ومحوحقوق العائلة الخدوية في مصر وأفلحت كذلك في تفهم رجال الدولة العلية ان « توفيق ماشا » طامح الى انتهاج خطةالمنفور له « محمدعلي باشا » في مسئلة الشام ضــد الدوّلة وبذلك صارت انكلترا مسموعة الكامة عندعزنز مصروعند رجال الحزب الوطني وعند رجال الدولة العلية . وصارت الحوادث تجرى حسب

## مشيئتها وكما تقضيه آمالها وأمانيها

وما تظاهر «عرابي» مظاهرته الحرية في هستمبرعام المرية في هستمبرعام حتى شجع سواس بريطانيا الباب العالى على الانتقام من (توفيق باشا) وانتهاز هذه الفرصة لنيل سلطة فعلية على مصر بمساعدة الحزب الوطنى وتعضيده ولم تكتف وقتشذ الوزارة البريطانية بتحريض الباب العالى على تشجيع (عرابي) واسطة سفيرها في الاستاة بل أوحت الى الجرائد الانكليزية أن تساعدها في سياستها فنادت التيمس وزميلاتها وقتئذ بأن الطريقة الوحيدة لايقاف تيار القدلاقل والاضطرابات في مصر هي تداخل الدولة العاية واحتلال الجنود التركية للديار المصرية

وقد انخدعت الدولة العلية لسواس بريطانيا وحسبهم صادقين فى أقوالهم مصافين لها فى مسئلة مصر وظنت اله يكنها الاعماد عليهم وقررت حسب اشارتهم ارسال وفد لمصر لدراسة الاجوال فيها ورفع تقرير لجلالة السلطان فحضر لمصر وفد مكون من على باشا نظامى وأحمد أسعد أفندى

وقدري أفندي . وقبل وصول هذا الوفد الى مصر بيومين صدرت الاوامر بسفر ألأي (عرابي) الى التــل الكبير وألاى (عبدالعال بك) الى دسياط لكي لا يجتمع عرابي وعبد العال بأعضاء الوفدولكنهما لم يسافرا وتقابلا مع الوفد عند حضوره . وقد حقق المنفور له ( وفيق باشا ) لاعضاء الوفد بأنه متفق مع (عرابي) وأنه راض عن جيشه . ولما علمت فرنسا وانكلترا بأن الدولة العلية أرسلت وفدا لمصر أرسلتا أسطولهما الى ميناء الاسكندرية . وقد غادر الوفد العُمَاني مصر وعاد للاستانة في ١٩ اكتوبر عام ١٨٨١ وبعد سفره بارحت سفن فرنسا وانكلترا ثغر الاسكندرية . وقد أشبِع وقتئذ في سائر انحاء العالم ان الوفد العثماني كان مكلفا بتشجيع (عرابي) وحزبه واعتقــدت الامة الصربة كالما بهذه الاشاعة وصارت تعتبر (عرابي) النائب الحقيقي عن جلالة السلطان في مضر والمدافع عن حقوقه بما

وقد جرت انتخابات أعضاء مجلس النواب المصرى في ١٠٠ نوفمبر عام ١٨٨١ وأظهر (شريف باشا) ارتياحه مر

النتيجة التي تمت عليها الانتخابات.واجتمع المجلس لاول مرة في ٢٦ دسمبر من السنة نفسها

وفي ٣١ ينار عام ١٨٨٧ نشرت جريدة (التيمس) الانكليزية مياديء الحزب الوطني في مصر وهي تنحصر في ستة أمور : أولًا الاعتراف بسيادة الدولة العلية معالمحافظة على الامتيازات المنوحة لمصر . ثانيا الطاعـة والاخلاص لسمو الخدو ما دام محترما لوعوده التي فاه بها في سبتمبرعام ١٨٨٨ . ثالثا الاعتراف بالخدم الجليلة التي أمنها فرنساوا نكلترا لمصر وبان المراقبة الثنائية موافقة لحالة البلاد المالية ولازمة لصَّمَانَة حقوق الدائنين . رابعا المحافظة على الامن في سائر أنحاء مصر وضانة أرواح وأموال الاهالي والنزلاء خامسا اعلان مبادىء الحرية الدينية والسياسية في بلاد مصر واعتبار سائر المصريين سواء أمام القانون وتشكيل مجلس نواب مصرى وتحديد حقوق كل سلطة . سادسا ترقية شأن البلاد بنشر التعليم فى كل أرجائها

وقد أعجبت التيمس عبادىء الحزب الوطني وأمياله

وأظهرت تخوفها من تداخل فرنسا في مصر تداخلا عسكريا وأبانت ان تداخل فرنسا أو أنه دولة أوروبية في مصر تداخلا عسكريا بجر على مصر وعلى مصالح أوروبا فيها أكبر الاخطار ولكن التيمس نسيت رأيها هذا بالمرة ولم تتذكره عند احتلال الجنود الانكليزية لمصر بل صفقت لهذا الاحتلال طربا واستحسانا

أما الامة المصرية فقد أظهرت من مبدأ الحوادث المرابية ميلها لعرابي وموافقها له على عمله وشجعته بكل أنواع التشجيع ولم يكن ذلك عن كراهة للمغفور له ( توفيق باشا) الذي لم يسء الى الاهالى قط بل عن رغبة الامة فى نيل حربتها وتحقيق سعادتها واستقامة أحوالها. وقد أوجد حكم ( اسماعيل باشا ) في نفوس المصريين كافة بغضا شديدا للحكم المطلق وكراهة لدودة للسلطة الاستبدادية وتشوق الكل الى جعل حكومة مصر حكومة دستورية شورية حتى قام وعرابي) وجماعته فانضمت اليهم أصوات الامة واجتمعت حولهم المثات والالوف من أبنائها . ونظراً لكون الجنود

كانوا فى قبضة يمين « عرابى » فان الفلاحين البسطاء أنفسهم كانوا بهللون ويكبرون عند ما يذكر أسم ( عرابى ) وكانوا ينتظرون من ذلك المصرى البحت السعادة المرغوبة والرفاهية المأمولة

وهذه الحركة الوطنية التي لم يعهد لهامثيل من قبل في تاريخ الامة المصرية كانت تعود ولا محالة على مصر بالفوائد الجملة والتقدم السريع لو كانت وقفت الامورفي الحوادث العرابية عند حد محدود . ولكن الشقاق والطمع والجهل والدسائس الاجنبية أوقعت البلاد في حضيض الذل والحوان بعد ان كانت مشرفة على الخير والسعادة والحربة

وقدتمين (عرابي) وكيلا لوزارة الحربية في ينابرعام المحدد وازدادت بذلك سلطته في الجيش وقوى فو ذه واجتمع حوله من الاهالي خلق كثيرون. وقد كثرت عندئد الاشاعات بان الدولة العلية مساعدة لعرابي سرا وانها تجهد في اسمالة بعض الدول الاوروبية لنعضيدها على محو حقرق العائلة الخديوية وجعل مصر ولاية عمانية كالشام وطرابلس

واستذل الناشرون لهذه الاشاعات على صحتها — وما كانوا الاسماسرة للانكليز – بان الدولة العلية أرسلت على نظامى باشا ورشيد بك الى برلين وفيبنا فى مأمورية سرية.وأدعوا أن هذه المأمورية انما هي السمى فى بلوغ تلك الغاية

ولا شك ان هذه الاشاعات كان من شأنها ان تزيد في النفور والشقاق بين المغفور له ( توفق باشا) وبين جلالة السلطان الاعظم وكان الانكايز يستخدمونها عند الحديو ويجسمونها له لينتمد عن الدولة العلية وبدقي دائماتحت سلطتهم والة في أيديهم

ولما رأت فرنسا ان نفوذ الحزب الوطني يزداد كل يوم وان كل شيء في مصرصار في قبضة العسكرية المصرية خافت على مركز الخديو وأرسلت بالاتفاق مع انكلترا مذكرة لوكيلها في مصر أمرته فيها كما أمرت انكلترا وكيلها أن يبلغ المنفور له ( توفيق باشا) ان فرنسا وانكلترا متفقتان على مساعدته كل المساعدة ضدالمصاعب القائمة في وجهه والهما تعتبر انسلامة مصر وسلامة مصالح أوروبا بها في بقائه على كرسي الخديوية

فكانت هذه المذكرة بثنابة اعلان المعالم كله بان فرنسا وانكلتر امتفقتان كل الاتفاق في المسئلة الصرية وانهما تعملان بالاشتراك . ولو كانت فرنسا انبعت هذه السياسة الى النهاية لكانت سلمت مصر من نخالب انكلترا ولكانت بقيت الصالح الفرنساوية في مأمن من الخطر . وقداً ظهرت الجرائد الانكليزية سخطها على حكومة بلادها لا تفاقها معفر نسا واشترا كهامعها في ارسال هذه المذكرة . وبالجملة كانت الصحف الانكليزية تلح كل يوم على وزارة انكلترا بالا تفصال عن فرنسا والعمل بالانفراد

أما الباب العالى فقد اختج على ارسال هذه المذكرة بكتاب بعث بهلسفرائه فى الخارج بتاريح ١٣ يناير عام ١٨٨٧ مظهرا فيه ان للدولة العلية وحدها حق التداخل فى مصر بصفتها صاحبة السيادة عليها . فضلا عن انه لم يحصل بمصر أقل أمر يحمل فرنسا وانكلترا على ارسال هذه المذكرة ومن سوء حظ مصر ان وزارة «نميتا» سقطت فى فرنسا وقتئذ واستبدلت بوزارة « فريسينيه » وكانت سياسة

«غمبتا» في المسئلة المصرية واضعة صريحة ترمى الى السير مع انكلترا في كل خطواتها ومشاركتها في كل عمل وعدم تركها تعمل شيئاً ما بانفرادها . ولو كان «غمبتا» بقى رئيساً لوزارة فرنسا لكانت اشتركت مع انكاترا في احتلالها مصر وكانتاخر جنا معاً أو لكانت اجتنبت فرنسا وانكاتراضرب الاسكندرية واحتلل مصر . وعلى أى حال كانت بجت بلادنا المرزة من الوقوع في أيدي الانكايز . ولكن بلية الجمورية الفرنساوية ان وزارتها قصيرة الاجل

وقد سن عبس النواب المصرى بعض القوانين ولكنه لم بتفق مع وزارة «شريف باشا» على مسئلة المناقشة في الميزانية المصرية. فشريف باشا كان يرى أنه يسوء فرنسا وانكلترا ان مجلس نواب مصريتناقش في كل فروع الميزانية حتى فيا يختص بالديون وينير ويبدل فيها كيف يشاء مع ان هاتين الدولتين عينتا لجنة مراقبة لتقرير الميزانية مع الحكومة المصرية ومراقبة سيرها. ومجلس النواب الصرى كان يرى المه من أول حقوقه وواجبانه دراسة الميزانية والناقشة في

موضوعاتها موضوعا موضوعاً. وبذلك حصل الخلاف بين المجلس وبين الوزارة الشرينيـة وأضطر ( شريف باشا ) للاستقالة هو وبقية النظار في نوم ٢ فبرابر عام ١٨٨٢ . وقد تمين « محمود باشا سامي البارودي » رئيسا للنظار بدلا منه وتمين « عرابي » وزيرا للحربية وأعطى لقب باشاهو وبمض زمــــلائه من رجال العسكرية . واتفق محمود باشا ساي مع أعضاء مجلس النواب بشأن المزانية فقرر معهم انتخاب لجنة مهم يكوزعددها مساويالعدد النظار تدرسمعالنظار المزانية وأن يكون تقرير المزانيـة باجماع أصوات أعضاء اللجنــة والنظار مماً أو بالاغلبية . وأنه اذا وقع خسلاف بين النظار وبين أعضاء اللجنة أو تساوت الاصوات يمرض الامرعلي المحلس للفصل فيه

وقد أغضب سنقوط وزارة (شريف باشا) سائر الدائنين واعتسرت فرنسا وانكاترا تمسنك مجلس النواب المعترى بدراسة المنزانية كانها وتقريرها حسب مرامه اعتداء على حقوق الدولتين في المداوية أي اغتداء على حقوق الدولتين في

مصر . وقد استعنى وقتئذ المراقبان الفرنساوي والانكامزي. وكان ولا محالة من الحكمة والصواب ان الحزب الوطني في مصريقف عند حد محدود في هدنه الاوقات المضطرية ويرضى بالنتأئج السامية التي نالها . وكان من نهاية السداد في الرأى والتبصر في العواقب الاالنواب المصريين مرضون مدراسة المزانية الا مامختص بالدوز فها . ولكن قضي على رجال الحزب الوطني في مصر يومئذ أن يتمسكوا بأمر أضاع علمهم التمسك به أتعامهم وجر على الوطن المصرى أشد البلاء. على أن نيــل الحربة والعــدالة والمساواة في أمة لايكون دفعة واحدةولا يأني في يوم واحد. وانه كان يكفي الحزب الوطني أن ينال تشكيل مجلس نواب مصرى ومنح المصريبين الحقوق السياسية والمليةُ التي لسائر الافراد في الامم المتمدّة . فانها خير نتيجة محق لكل مصرى محب لبلاده أن يفتخر سها ومما زاد في تخوف الاوروبيين وهلمهم هو تعيين (عرابي) وزيراً للحربية فانهم كانوا ينتبرونه المحرض لمجلس النواب المصرى على طلب المناقشة فى كل فروع المميزانية

والمسبب لسقوط وزارة(شريف باشا) والعامل على الاضرار بمصالح أوروبا وبمصالح رعاياها باستلام زمام القوة والسلطة في مصر

وقد قام المسيو (دلافوس) في مجلس النواب الفرنساوي في وم ٣٣ فبراير عام ١٨٨٧ وسأل المسيو (فريسينيه) رئيس الوزارة ووزير الخارجية عن الخطة السياسية التي تنوى فرنسا اتباعها بعد تغيير الوزارة المصرية وحدوث هذا الانقلاب العظيم. فأجابه المسيو (فريسينيه) بان فرنساوان كاترا تتخابران مع أوروبا في الامر وتعملان لاشراك الدول معهما في مسئلة مصر

ولما كانت الدسائس الاجنبية عاملة على تفريق كلمة المصريبن وتقويض أركان الاستقلال المصرى أوعز الفسدون وسماسرة السؤء الى جماعة من الجراكسة بالفتك برابي وأنصاره والتخلص مهم ولكن أحد هؤلاء الجراكسة لم يتبل الاشتراك في هذه الدسيسة وأخبر (طلبه باشا) بأمرها فكتب هذا الاخير الى نظارة الجهادية والى رئاسة النظاروالي

سمو الحديو بتفصيل المسئلة وعدئد تقرر محاكمة الجراكسة المهمين بتدبير المكيدة . وقد حوكموا وصدر الحكم عليهم بالابعاد الى السودان فلما علم المرحوم « توفيق باشا » بالحسكم أرنفل تلغرافيا الى الحضرة السلطانية يعرض علها الامرويسألها عما يجب عليه عمله . وقبل وصول الرد السلطاني داخل قنصل فرنسا الجنرال وقنصل انكاترا الجنرال وطلبا من الجناب الحدوى تعديل الحكم بالابعاد الى الشام. فعمل العزيز برأهما وسافر الجراكسة الى الشام. وقد نشأ من ذلك نفور بين العزنز وبين وزارته وكتب قنصلا فرنسا وانكلترا الى دولتهما مان «محمود ماشا سامي» هدد حياةالخديو وحياة الاوزوبيين في حضرة الحديو نفسه فاتفقت الدولتان على ارسال أسطوَ لهماالي ميناه الاسكندرية . وبنتنا ف٧٠مايو عام١٨٨٧ مذكرة الى الباب المالى أعلنتاه فما باتفاقهما على ارسال أسطوليهماالى ثغر الاسكندرية وسألتاه عدم ارسال الاسطول التُركى وَعَدُمُ الانشَتْرَاكَ مَعْهُمَا ﴿ وَقَدْ أَجَابُ البابِ العَالَى عَلَى هَذُه الْمَذَّكُرُةُ بَتَارِيخِ ٧٪ مَايِوَ بَانَ الدُولَةِ العَلَيْةِ هِي وحدها

دون غيرها صاحبة السيادة على مصر وانه ليس لاحدغيرها حق التداخل في شؤون هذه البلاد وأرسل في الوقت نفسه تلغرافا الى وزراء مصر أمرهم فيه بعدم مخالفة أوامر الجناب الحدوي

وبعد انجاء الاسطولان الفرنساوي والانكابزي الى مياه الاسكندرية رفع وكيلا دولتي فرنسا وانكلترا في ٢٥ مايو عام ١٨٨٢ كتابا الى سمو الخديو ذكرا له فيه ان سلطان باشا رئيس مجلس النواب المصرى رأى ان وطنيته تقضى عليه بان يعرض على (محمود باشا سامى) رئيس الوزارة المصرية الاقتراحات الاتية التي تضمن راحة مصر وسلامتها وهي : اولا ابعاد (عرابي باشا) عن مصر ابعادا مؤقتا مم بقائه في رتبته العسكرية ونقده مرتبه الشهري. ثانيا ابعاد (على فهمي باشا) و (عبد العال حلمي باشا) الى داخل البلاد المصرية . ثالثا استعفاء وزارة محمود باشا ساى . وأبان وكيلا دولتي فرنسا وانكلترا لسمو العزنز آنهما يعضدان رأى (سلطان باشا) كل التمضيد ويطلبان من الجناب الحديوي

تنفيذاقتر احاته الثلاثة

وقد دل هذا الكتاب على وجود اختلاف في الرأى يين ألحزب العسكري وبين بعض أعضاء مجلس النواب الذين كانوايمملون برأى رئيسهم . أما المرحوم (توفيق باشا) فقد قبل كتاب وكيلي فرنسا وانكلترا ورأى رأمهما خلافا لوزرائه . وقد اجتمع النظار عندئذ ورأوا تقديم استعفائهم الى الخديو بعلة أن قبول مطال وكيلي فرنسا وانكاترا يعتبر اجعافا محقوق جلالة السلطان في مصر وتداخلا أجنبيا في شؤون مصر الداخلية .كأن أعضاء الوزارة المصرية كانوا بجهلون ان فرنسا وانكلترا تداخلتامن قبل في شؤون مصر الداخلية وان هذه ليست بأول مرة تداخلت فها الدولتان ولا رب أن كل مصرى مخلص الحب لبلاده ويتألم من نتائج الحوادث العرابية الوخيمة رى اله كان بجب على (عرابی باشا) أن يبتعد عن مصر وبعمل برأى سلطان باشا لتطمئن الخواطر وتزول أسباب التداخل الاجني. نعم ان (عرابي إشا) كان محرنه كثيرا أن يترك مصر هذه الحالة

ويترك خصومه يعتبرون خروجه من مصر هزيمة معنوية له ولحربه ولكن رجلامثله قام بدعوة أمته للحربة والاستقلال الداخلي وتولى رئاسة الحزب الوطني فيها كان يجب عليه ان يقلب نظره في التاريخ ويتذكر ان انكلترا شرعت في أوائل القرن الحاضر في الاستيلاء على مصر وابها بمني نفسها دائما بهذه الامنية العريزة وان اضطرابات مصر وقلاقلها لاتفيد الاهده الدولة الماهرة في السياسة ذات الدسائس القرية والمكائد العظيمة وكان يتحم عليه (اي على عرابي) أن يخرج من بلاده ويدفع عها الحطر

وقد أجاب (عرابي باشا) على اعتراض القائلين بضرورة خروجه من مصر وقتئذ بأن خروجه يعتبر من جهة تنفيذا لا وامر فرنسا وانكلترا في مصر وتبريراً لتداخل هاتين الدولتين في أحوال البلاد الداخلية وبجعل من جهة أخرى أنصاره تحت زحمة اعدائهم وعلى خطر عظيم ولكن هذا الجواب ضعيف جدا فان فرنسا وانكلترا تداخلتا في أحوال مصر الداخلية في عهد اسماعيل باشا وهما اللتان عزلناه مصر الداخلية في عهد اسماعيل باشا وهما اللتان عزلناه

بأستمالة الحضرة السلطانية اليهما ومن مبدا الحوادث العرابية تَدَاخَلُتُ الدُولِتَانَ . (وعراني باشا) نفسه كان يعتقد ان للسير « ماليت قنصل جنرال انكلترا هو اول من نصح الحديو في يوم ٩ ستمبر عام ١٨٨١ - أي يوم مظاهرة الجنود المصرية محت رئاسة (عرابي) في ميدان عامدين - بعزل الوزارة الرياضية وقبول طلبات الجيش . أما من حيث الخطر الذي كان مخافه ( عرابي باشا ) على انصاره بعد خروجه من مصر فهو خطر وهمى . لان (عرابى باشا) كان يعلم جيداً أن فى انصاره رجالا كثيرين يغارون مثله على حقوق بلادهم ويطالبون بحريتها وتسليم زمام أمورها لابنائها . فلو كان (عرابی باشیا) خرج من وطنبه وتبع رأی ( سلطان باشا ) لكانت هدأت الاحوال وبطلت دسائس أعداءمصر وفشلت مكائدهم واحكان بقي شريفا جليلافي أعين العالمين غير متحمل للسمؤلية الكبرى التي يتحملها اليوم أمام الوطن وأمام التاريخ بالزغم من حسن نبثه وصدق اخلاصه لوطنه

وقد اجتهدت الوزارة قبل استعفائها في عقد مجلس

النواب ولكن الخدولم يقبل اصدار الامر بعقده . بل قبل استهناء الوزارة واشتغل بتشكيل وزارة جديدة . ولما كانت السلطة العسكرية في قبضة عين عرابي رأى (سلطان باشا) وأصدقاؤه من أعضاء مجلس النواب أنه اذا لم يتعين (عرابي باشا) وزيرا للحربية كماكان اشتد النفور بينه وبسين العزيز واتسع الخرق على الراتق فعرضوا على الجناب الخدوي ارجاعه في وظيفة ناظر الحربية . فقبل المغفورله (توفيق باشا) ذلك وعين (عرابي باشا) وزيرا للجهادية للمرة الثانية

وعندئذ عرضت فرنسا على كافة الدول الاوروبية ان تسأل معها الباب العالى استدعاء عرابي ورفقائه الى الاستانة للتشرف بمقابلة جلالة السلطان وتلق أوامره فاشتركت معها الدول في هذا الطلب ولكن انكلترا نصحت الباب العالى بعدم قبول طلب الدول وبارسال مندوب عماني لدراسة الاحوال في مصر . فاتبع الباب العالى نصيحة انكلترا وعمل هما

ولما كانت السياســة الانكليزية في الحوادث العرابية

سياسة ذات وجهين فقد سحب الدير « ماليت » فنصل انكاتر ا الجنرال بمصر كتابه الذي أرسله لسمو الحديو في ٢٥ مايو بالاشتراك مع فنصل فرنسا وأرضى بذلك الحزب الوطنى . وقد اعتبر هذا العمل مبدأ انفصال انكاترا من فرنسا في المسئلة المصرية . وعند ما رأت فرنسا ذلك عرضت على الدول الاوروبية عقد لجنة دولية بالاستانة للمداولة في مسئلة مصر فقبلت الدول واتفقت على احترام التعهدات الدولية المختصة بمصر واحترام فرماني عام ١٨٧٣ و١٨٧٩

وقد دارت المناقشة في مجلسالنواب الفرنساوى في أول يونية عام ١٨٨٧ على مسئلة مصر. وكان الرأى العام الفرنساوى وقتئد ميالا لعرابي وحزبه منتصراً للدعوة التي هم قائمون بها وكان يأتي تداخل فرنسافي مصر تداخلاعسكريا وقد وقف المسيو ( دلافوس ) على منبر الخطابة وسأل وزير خارجية فرنسا عن السياسة المتبعة لهافرنسا في الازمة الصرية فأجابه المسيو فريسينيه بان سياسته مقتضاها عدم تداخل فرنسا في مصر تداخلا عسكريا وعدم ترك الدولة العلية ترسل

جنودها لمصر .وكانت حجته فيمعارضةمجيءالجنودالتركية لمصر هي ان تداخل تركيا في مصر يرفع من شأن الدولة العلية في أعين المسلمين كافة ويكونسببالقيام التونسيين والجزائريين في وجه فرنساً . وقد ندد السيو (دولافوس) بسياسة المسيو ( فريسينيه ) وقال ان مصلحة فرنساتقضي علمها بالاتفاق مم تركيا والعمل غلى رفع شأنها ليسهل لها حكم السلمين واستمالهم محوها وأثبت أن حل المشكلة المصرية لا يكون الا بتداخل الدولة العلية . وقد ألتي المسيو « غمبتا »في هذه الجلسة نفسها خطبة طويلة على المسئلة المصرية نصح فها الوزارة الفرنساوية بعدم ترك انكلترا تعمل بانفرادهاوبأن تشترك معها فكل عمل وأنذرها بسوء العاقبية اذا بقيت على الحياد وتركت مضر لانكلترا

وان السياسة التي اتبعها المسيو (فريسينية) لسياسة خرقاء فانه أبي التسداخل في مسئلة مصر تداخلا عسكريا وعارض الدولة العليسة في ارسال جنودها لمصر وكانت تتبعة هذه السياسة تداخل الكاترا وحدها وسقوط مصر

في قبضها!

وقد جرت مناقشة في مجلس النواب الانكليزى في يومأول يونيه نفسه على مسئلة مصر قال فيها المستر (غلادستون) يصفته رئيسا للوزارة الانكليزية ان (عرابي) يعمل على عزل (توفيق باشا) وتعيين البرنس «حليم» مكانه ولكن الدول متفقة على تعضيد الحديو الحالى «أى توفيق باشا» وانها اذا كانت لا تريد احتى لال جنودها مصر فذلك لانها تخاف اشتمال نيران التعصب الديني فها وجعل حياة الحديو في خطر

وهو تصريح من الغرابة بمكان. وما كان يقصد به المستر « غلادستون » الا زيادة استمالة « توفيق باشا » الى الانكايز وثقته مهم واعتماده علمهم

وما علمسواس بريطانيا بتصريحاتالمسيو « فريسينيه » حتى طاروا بها فرحا وتحققوا أن الجو خــلا لهم واهتموا تدبير الدسائس لاحتلال مصر

وقدرأت انكلترا وتتثدامها في حاجمة لتعزيز تركيا

وتفهيمها أن نواياها حسنة من جهتها في مسئلة مصر فأوحت الى المنفور له « توفيق باشا » بان يطلب من الحضرة السلطانية ارسال مندوب عماني عال لمصر وعززت هذا الطلب في الاستانة . فأجابت الدولة طلب الحديو وحضر « درويش باشا » الى مصر حيث وصلها في ٧ يونيو عام ١٨٨٧ وكان للانكليز مصلحتان في حضور « درويش باشا » لمصر : أولا تفهيم رجال الدولة العلية بانهم يريدون تداخلها في مصر . ثانيا تشجيع الدولة « بواسطة درويش باشا » لرجال الحرب الوطني في مصر

وكان وكلاء انكاترا في مصر وصنائمها يعماون وقبتذ على احداث اضطراب عظم . فكنت ترى السير (ماليت) قنصل انكاترا الجنرال ينصح الانكايز القيمين في مصر بالسفر لاوروبا « نجاة من خطر قريب الحدوث » وكنت ترى المستر « كوكسون » قنصل انكائزا بالاسكندرية يفرق بنفسه الاسلحة والذحائر على الانكائز القاطنين بالاسكندرية بوقد أرسلت اليه هذه الاسلحة والذخائر من الاسطول الانكايزي الواقف في ثغر الاسكندرية

وقد وضع المستر «كوكسون» بالاشتراك مع الضابط الانكليزي « ماريوت » خطة للدفاع عن الاوروبيين ضد المصريبين وهي تقتضي تسليح ٣٠٠٠ أو ٤٠٠٠ أوروبي بالاسكندرية . وقد أخبر المستر «كوكسون » بهذه الخطة زميله الفرنساوي في ٧ يونيو عام ١٨٨٧ وأبلنهالوكلاء الدول في القاهرة غير انهم لما علموا بها صرحوا جميعا بأن هذا التسليح يحدث اضطرابا عظما في البلاد وهياجا عاما وأمروا قناصل دولهم في الاسكندرية بالامتناع عن كل عدائي

ولكن المستر «كوكسون» لم يرضخ لقرار وكلاءالدول بالقاهرة وسلح كل المالطيين وجميع اليونانيين وسائر سفلة الافرنج الموجودين بالاسكندرية مما يدل دلالة صريحة على ان المدر لمذبحة الاسكندرية والمسبب لها انما هي انكلترا دون سواها

وقد ابتدأت المذبحة بمشاجرة وقعت بين مالطي وحمار

مصري وأطلقت فيها البنادق من الشبابيك على المصريين واستمرت طول يوم ١١ يونيو المشؤوم. ويحقق الكثيرون بأن المالطي الذي سبب المشاجرة والمذبحة هو شقيق خادم المستر (كوكسون) نفسه

وقد اجتنبت فرنسا وانكاترا ازال عساكرهما الى البر وقت مذمحة الاسكندرية . وذلك بناء على رأى انكاترا التي كانت تخاف اشتراك فرنسا مها في احتلال مصر

ولما انتشر خبر مذبحة الأسكندرية في أوروبا إدعى كتاب الانكايز وسواسهم انسب هذه المذبحة هو التعصب الديني عند المصريين. ولكن الحقيقة التي لاريب فيها هي أن الانكايز وصنائعهم هم أصل هذه المذبحة المشؤومة وهم الموجدون لها. وقد صرح المسيو (دى فريسينيه) رئيس الوزارة الفرنساوية في ١٢ يونيو أمام مجلس الشيوخ « بأن عدة أسلحة أعطيت المالطيين قبل المدبحة بأيام قلائل وان نسبة المدبحة المتصب الديني خاماً محض ، وأثنى المسيو (دى فريسينيه) على خطة حكومة مصر في هذه الحادثة

ولما علمت الحكومة المصرية عمديمة الاسكندرية أرسلت فى الحال (يعقوب باشا ساى) وكيل الجهادية على رأس ألايين من الطويجية وأورطتين من السواري لحفظ الامن العام فى الاسكندرية واعادة السكينة بين أهالها

وقد أرادت الحكومة المصرية اجراء تحقيق بشأن مذبحة الاسكندرية واظهار الحقيقة فيها وعرضت على فرنسا وانكاترا عقد لجنة مكونة من تسعة أعضاء مصريين ومن تسعة أوروبيين لاجزاء هذا التحقيق فرفضت المكاترا ذلك تانا

وفي صبيحة مذبحة الاسكندرية أرسلت ايطاليا والنمسا أسطولهما الى مياه الاسكندرية للمحافظة على حياة رعاياهما وفي ذلك اليوم نفسه وقف اللورد سيالسبورى في مجلس اللوردات وعنف الحكومة الانكايزية على عدم احتلالها الاسكندرية وقت المذبحة فأجابه اللورد (عرائفيل) بان الوزارة الانكايزية تركت اللامتيرال (سيمور) الحزية المتامة

فهو يعمل متى رأي لزوما للعمل . ولا شك أن كل سواس بريطانيا كانوا يعلمون ان السبب في عدم تداخل الاسطول الانكليزي وقت مذبحة الاسكندرية وعدم نزول العساكر الانكليزية الى البر هو تخوف الاميرال الانكليزى من اشتراك الاسطول الفرنساوى معه في الامر

وقدسافر الجناب الخديو و(درويش باشا) والقناصل الى الاسكندرية بمدالمذبحة لتطمئن خو اطرالنزلاء وتم السكينة المدينة . وتشكلت عندئد الوزارة المصرية في ١٧ يونيو عام ١٨٨٠ تحت رئاسة (راغب باشا) وبيقي فيها (عرابي باشا) وزراً للحربية

ولما شعرت دول فرنسا والروسيا والمانياوالنمسا وايطاليا باشتداد الازمة ألحت على الدولة العلية بضرورة اشتراكها معها في اللجنة الدولية المزمع عقدها بالاستانة ولكن سواس تركيا أصغوا لنصائح الانكليز ورفضوا الاشتراك مع الدول الاوروبية معللين ذلك بان اشتراك تركيا في اللجنة الدولية يعتبر اعترافا منها بأن حقوقها في مصر تعادل حقوق الدول

الاخرى. وقداضطر مندوبو الدول وقتئذاً ن يجتمعوا في الاستانة بدون اشتراك سواس ركيا معهم . وحضر هذه اللجنة رسميا اللورد (دوفرين) بصفته مندوبا عن الحكومة الانكليزية وأمضى مع بقية المندوبين في ٢٥ يونيو عام ١٨٨٧ القرار أو (البروتوكول) الاتي:

« تنمهد الحكومات التي يمضى مندوبوها على هـذا القرار بانها في كل اتفاق يقع بشأن تسوية المسئلة المصرية لا تبحث على امتلاك شيء من أراضى مصر ولا على الحصول على امتياز خاص بها (أى باحدى الحكومات دوز سواها) ولا على نيل أمتياز تجارى لرعاياها يكون غير ممكن لرعايا الحكومات الاخرى نيله »

وهذا التقرير يعتبر تعهداً من دول أوروبا بعدم المساس يحتموق مصر و بعدم الاعتداء عليها . وهو تعهد قبلته الحكومة الانكليزية على نفسها كسائر الحكومات الاوروبية وأمضاه بالنيابة عنها اللورد (دوفرين) أي سياسي من أكبر سواسها ويمكننا أن نعتبر هذا التعهد — بقطع النظر عن تصريحات

جلالة الملكة ووزراء انكلترا بشأن الجلاء – احتجاجا ابديا من أوروباضد احتلال الانكليز لمصر ومن انكلترا نفسها ضد عملها في بلادنا .

وفي أثناء اشتغال اللجنة الدولية في الاستانة بالمداولة والاتفاق على حل الازمة المصرية كانت انكاترا تجهز سفنها وتستعد لتقوية أسطولها في الاسكندرية وكانت الجرائد الانكلىزية تلج على حكومة بلادها باحتلال مصر وحدها . وقد أثرت كتابات الجرائد الانكلذية على الرأى الدام الانكليزي وصاريطال الحكومة البريطانية بالعمل وحدها حتى أن اللورد «كامبرلي » وزير المستعمرات وقف خطيبا وقال. أن انكلترا بالرغم عن ميلها للسلام واحترامها لآراء أوروما لا مكنها أن تترك سلامة قناة السويس للمصادفة أوان تهمل الدفاء عن مصالحها في الشرق. وعند ثذ أنذر الاميرال « سيمور » الحكومة المصرية بأنها اذاعجلت أي عمل عدائي ضد أسطوله ضرب الاسكندرية ودمرها.

وقد أهتمت فرنسابتجهيز سفنها أسوةبانكلتراوعرض

المسيو « فريسينيه » يوم ۸ يوليو عام ۱۸۸۲ على مجلس النواب الفرنساوى طلب تمانية ملايين من الفر نكات لهذا الغرض الا أنه صرح بانه لا يقصد أرسال جيش فرنساوى لمصروأ نه لا يأمر بتداخل فرنسا فى وادى النيل تداخلا عسكريا الا بقرار من مجلس النواب نفسه وأن القصد من تجهيز السفن هو الاستعداد للطوارىء

ولما رأت انكاترا ان من صالح سياسها زيادة التقرب بين (عرابي باشا) وبين الحضرة السلطانية وزيادة النفوريين عزيز مصر وبين جلالة السلطان أشارت على رجال الدولة العلية — الذين لم يسبئوا الظن بالانكايز لحظة واحدة في الحوادث العرابية كلها — بارسال نيشان لعرابي اظهاراً لرضي جلالة السلطان عنه وامتنامه من خطته وعمله فعمل رجال الدولة باشارة انكلترا وأرسل النيشان الحبيدي الاول مسم الدولة باشارة انكلترا وأرسل النيشان الحبيدي الاول مسم الفرمان الخاص به لعرابي باشا. فكان هذا الانعام تشجيعاً لعرابي وحزبه وتنفيرا للجناب الخديري من الدولة العلية. وكان من شأنه أن يحمل عزيز مصر على الالتجاء الى الانكليز وكان من شأنه أن يحمل عزيز مصر على الالتجاء الى الانكليز

وعند ماتحقق رجال السياسة الانكلنزية من أن فرنسا لاتنداخل في مصر تداخلا عسكريا وأنها نجتنب ذلك كل الاحتناب أمروا الاميرال الانكابزي (سيمور) مخلق الاسباب الداعية لضرب الاسكندرية. فأرسل هذا الاميرال انذاراً للحكومـة المصرية بانها ان لم تكف عن اصـلاح الاستحكامات ضرب الاسكندرية لانه يعتبر اصلاح الاستحكامات أو ترميم الطوابي مديداً للاسطول الانكايزي فأمر الخدىوى بناءعلى أمرالحضرة السلطانية بابطال اصلاح الاستحكامات وعدم ترميم الطوابي . فامتثل رجال الجيش أمره وأبطلوا كل اصلاح وكل ترميم في الاستحكامات والطوابي غير أن الاميرال(سيمور) كان مكافاً مخلقالاسباب لضرب الاسكندرية فلذلك أرسل انذارآ ثانيا للحكومة المصرية قال لها فيه ان عمالها يقفلون بوغاز الاسكندرية بالاحجار وأنهم انالم عتنعوا عنرمي الاحجارأمر أسطوله بضرب الاسكندرية فأجابته الحكومة المصرية بانها لم تأمر مطلقاً باقفال بوغاز الاسكندرية وان عمالها لم رموا فيه أحجاراً وأن لاحقيقة

البتة لهذه الدعوي. وسمح له وكيل البحريةالمصربة بالقبض على كل من يرى أحجاراً في البوغاز . ولكن الاميرال (سيمور) لم يقتنع بالحق وأرسل في يوم ١٠ يوليو عام ١٨٨٧ خطابا آخرللحكومة المصريةادعي فيهكذبا أنها تشتغل بوضع مدافم جديدة فى طابية صالح والمكس وقائد بك وأنذرها أبها أن لم تسلمه جميع المدافع والاسلحة الموجودة في طوابي الاسكندرية من العجمي الي قائد بك ضرب الاسكندرية ا ولما علم قناصل الدول بالاسكندرية بتهديدات الاميرال (سيمور) للحكومة المصرية كتبوااليه كتاما سألوه فيه أن يمتع عن ضرب الاسكندرية لان هذا العمل يضر بمصالح الاوروبيين كافةويدمر منازلهم وأملاكهم وتعهدواله بالاتفاق مع الحكومة الصرية على ما يرضيه. فأجابهم الاميرال بأن منَّازِل الاوروبيين وأملاكهم سِتكون في مأمن من الخطر لانه لا يقصد الا تدمير طوابي الاسكندرية . وكان برمد الابيرال (سيمور) بهذا الجواب تطمين خواطر القناصل ولكنه كان يسمل لتدمير الاسكندرية كلهاو تكليف الحكومة

## المصرية بدفع الغرامات الطائلة

وقد عقد المغفور له ( توفيق باشا) مجلسا من الوزارء تحترئاسته في يوم ١٠ يوليولتقريرما يلزم عمله نحو الاميرال (سيمور) وحضر هذا المجلس ( درويش باشـــا) المندوب المثماني العالى واتفق كل الحاضرين في المجلس على ارسال ناظر المالية وناظر الخارجيـة ووكيل البجربة وأحد رجال المعية الى الاميرال (سيمور) ليبلغوه أن. طوابي صالح والمكس وقائد بك هي كما كانت في عهدساكن الجنان ( محمد على باشا الكبير ) وانه ليس بها أشغال ولم نوضع فيها أسلحة ولا مدافع جمديدة وان الحكومة المصرية تقبل انه (أي الاميرال سيمور) يطلع عليها. فتوجه الاربعة المذكورون وأبلغوا الاميرال ( سيمور ) هذا الجواب فلم يقتنع به بل كرر طلبه الاول بشأب تسايمه الاسلحة سمو الحديو وعلى النظار أقر رأى الجميم على ان قبوله يكون عاراً كبيراً على مصر وانه اذا أطلقت السفن الانكليزية على

الطوابي أجابتها الطوابي بعد خروج خمس أوست طلقات من مندافع السفن الانكايزية حتى تقع المسؤولية كلها على الاسطول الانكابزي وأرسلت الحكومة المصرية في مساء ١٠ يوليو عام ١٨٨٧ كتابا الى الاميرال (سيمور) قالت له فيمه « أنها لم تعمل شيئًا ما يستوجب اعتبداء الاسطول الانكايزي على ثغر الاسكندرية والهما محافظـة على شرفها ومقامها لاتقبل مطلقا تسليمه الاسلحة والمدافع الموجودةفى الطوابى والمها تلقى مسؤواية النتائج الوخيمة التي ستنتج من خرب الاسكندرية على الامةالتي اعتدت بغير سببوبدون اعـــلانَ الحرب بينها وبين مصر على الاسكندرية مخالفة في ذلك القانون العام ونو اميس الحرب »

ولما علم المسيو (فريسينيه) وزير خارجية فرنسا بالأندار الاخير الذي أرسله الاميرال «سيمور» للحكومة المصرية. أمر الاسطول الفرنساوي — الذي كان واقفا في مياه الاسكندرية بجوار الاسطول الانكليزي — بالابتماد عن الأسكندرية والسفر الى بور سميد. وبذلك قضت فرنسا

على مصالحها في مصر وخالفت سياسة قرن كامل وارتكبت أكبر خطأ سياسي في تاريخها . ولقد محمل المسيو « فريسينيه » تبعة هذا العمل وصار مبغوضا في أمته وأتهمه الكثيرون من انفر نساويين بالحيانة وبانه باع شرف فرنسا لا نكلترا . ولكن للحوادث العرابية ولسياسة الدول فيها أسرار لم يكشفها لنا التاريخ الى اليوم . وعلى كل حال فان المسيو «فريسينيه » اتبع في الحوادث العرابية سياسية حرقاء وأوجد للاده مشكلة لا تنقص عن مسئلة الالزاس واللورين أهمية وخطارة

وقد أرسل اللورد غرافيل في مساء ١٠ يوليه مذكرة للدول الاوروبية أخبرها فيها « بان ضرب الاسطول الانكليزي للاسكندرية ليس الا دفاعا اقتضته الضرورة وان انكلترا لا تنوى ضد مصر شيئاً آخر » . فما هى الظروف التي اقتضت ضرب الاسكندرية وما هذا الدفاع ؟ ألم يكن الاستطول الفرنساوى واقفا مجوار الانسطول الانكليزي فلم لم يدع أن طوابي الاسكندرية تهدده ? ألم

تكن سفن ايطاليا والنمسا واقفة في مياه الاسكندرية فلم لم تدع أن طوابي الاسكندرية تهددها وانه بجب عليها الدفاع عن نفسها ? ألم يعترف قناصل الدول بالاسكندرية بأن الحكومة المصرية اتبعت مع الأميرال (سيمور) تساهلا مثيل له وانها لم تهدد أسطوله أبدا ألم تسمح الحكومة المصرية للاميرال «سيمور» بالقبض على كل من برى المصرية للاميرال «سيمور» بالقبض على كل من برى أحجاراً في قنال الاسكندرية ? ألم تسمح له بتفتيش طوابي الاسكندرية ؟ وهل أطلقت طوابي الاسكندرية مدافعها على الاسطول الانكليزي حتى اضطر للمدافعة عن نفسه ؟

ان هذه الرواية المحزنة لماركبير على دولة بدعى محبة الانسانية ولفضيحة تبق حديثا للايم على تعاقب الايام والسنين وما طلبت شمس يوم الثلاثاء ١١ يوليو عام ١٨٨٧ – وهو أسوء أيام مصر وأشقاها — حتى أطلقت السفن الانكليزية كلها المدافع على الطوابي المصرية وبعد خروج نحو ١٥ كلة من مراكب الاسطول الانكليزي أجابتها المصرية واستمر الفريقان على اطلاق المكلل مدة

عشرساعات متوالية حتى تهدمت الطوابي كلها وتدمر جزء من سراي رأس التين واحترقت منازل عديدة . وقد اجتمع عِلس النظار في مساء ذلك اليوم العبوس تحت رئاسة سمو الخدىو وقرر أنه اذا استمر الاسطول الانكلىزى علىاطلاق الكلل رفعت الرايات البيضاء علامة على طلب اجراء المخايرات السلمية وفي صبيحة ١٢ يوليو ابتدأت المراكب الانكليزية تطلق المدافع على مدينة الاسكندرية نفسها أانيا وليتذكر القاريء أن الاميرال (سيمور) حقق لقناصل الدول بان اسطوله لا يتعرض للمدينة بسوء فرفعت الرايات البيضاء وانقطع بذلك ضرب الاسطول الانكلنزى لمدينة الاسكندرية . وذهب طلبه باشا الى الاميرال (سيمور) فقايله أحدضاط الاسطول وأخبره مان الامير ال الانكامزي يطاب صدور أمر الحدو قبل الساعة الثالثة بعدالظهر بتسليمه طابية العجمي وطابية المكس وطابية العرب لجملها منسكرا للحنود الانكليزية . فعاد طلبه باشا وأخبر الخديو والنظار لطلب الاميرال الانكامزي . فلما علموا به قرروا ارسال

تلغراف للحضرة السلطانية لعرض الامر عليها اذ لاعكمهم تسليم أرض من أراضي مصر لدولة أجنبية بنير امر الدولة العلية وكلفوا طلبه باشا بتبليغ ذلك للاميرال (سيمور) . غير أن الوقت الذي حدده الاميرال لانتظار الجواب كان قد فات وترك مندوب الاميرال في ديوان البحريه المصرية خبرا بأن الاسطول الانكليزي سيضرب الاسكندرية مرة ثانية وعندئذ أمر المنفور له الخديو السابق « عرابي باشا » بارسال الجنود المصرية الى جهة طابية العجم لمنع العساكر الانكليزية من الحروج الى البر واحتلال ساحل مصر . فلم يتبع (عرابي باشاً) أمر الخديو واعتذر بأن الارض هناك مكشوفة وان مقذوفات المراكب الانكليزية لاتمكن العساكر المصرية من الدنو الى البحر

ولماعلمت أهالي الاسكندرية بعزم الاسطول الانكليزى على ضرب المدينة هاجت وماجت وأخد الكل يهاجرون واضطربت أحوال الاسكندرية وانتشر السفلة والاشرار واللصوص في المدينة حتى سلبواكل شيء في أسواة ها ورأت

مدينة الاسكندرية الراهرة ومئلة مالم تمهده من قبل في تاريخها . وهكذا قضت بريطانيا المتمدينةان يضرب اسطولها مدينة آمنة مطمئنة كان الاوروبيون والمصريون يعيشون فها كالاخوة وان يعود الى ضربها مرة ثانيـة حتى انتشرت الفوضى فيهاوعم الفزع أرجاءها وهاجر منها أهلها وسكأنها وقد كثر عندئذ تجمع العساكر الصرية حول سراى الخدو بالرمل حتى ظن العزيز أن (عرابي باشا) بريد الفتك مه ورأي ان ملجأه الوحيد انما هي انكلترا ! ويقول « عرابي باشا » ان تجمع المساكر حول سراى العزيز كان بقصــــ المحافظة على حياة سموه . وبعد ضرب الاسكندرية بأنام قلائل توجه المغفور له ( توفيق باشا ) الى سراىالاسكندرية یحت حرس انکلیزی

أما (عرابى باشا) فقد غادر الاسكندرية وجمع الجيش فى جهة (ايكنجى عثمان) وابتدأت المساكر فى عمل المتاريس وأخذ الاحتياطات اللازمة. وأعلن وقتلذ فى كافة أنحاء مصر أن البلاد صارت فى حالة عرفية لوجودها فى حالة الحرب وتشكل مجلس حربي في نظارة الجهادية تحت رئاسة وكيلها للنظر فى جميم المسائل والقضايا . وفي يوم ١٧ يوليو أرســل الخديو تلغرافا لعرابي باشا يخبره فيه بأن الصلح تم بين مصر وبين الاسيرال الانكلىزى ويأمره بالسفر لمقىابلة سموه بالاسكندرية فطلب (عرابي باشا ) تلغرافيا من سمو الخديو أن برسل اليه بشروط الصلح فسلم يجبه العزيز بشيء لعَــدم انباعه أمره بالمفر للاسكندرية. وعندئذ أرسل الحديو لجميع مصالح الحكومة ولنظارة الحربية بأن عقد الطعمتم بين مصر وانكلترا وان الاستعداد للحرب غير واجب فاجتمع بنظارة الحربية تحت رئاسة وكيلها مجلس من وكلاءالنظارات ورؤساء الدواوين والمصالح والعلماء والاعيان للمداولة في الامر وقرروا ارسالوفد بدعو الخديو للحضور الىالقاهرة فسافر الوفد وعاد مخبرًا (عرابي) وأعضاء المجلس بأن الخديو لاعكنه مبارحة الاسكندرية الا باذنخصوصي من الانكليز فازداد حقد العرابيين على المغفور له (توفيق باشا) ونادي بعضهم بعزله . وكان وقتئذ ( مصطفى باشا فهمي ) ـــ رئيس الوزارة المصرية الآن – من أشد الناس ميلا لعرابي وأكثره مجاهرة بالانتصار لعمله وخطته !

وفي نوم ٢٠ نوايو عام ١٨٨٧ أصدر سمو الخدنو اعلانا بعزل (عرابي) بحجة أنه لم يتبع أمره ولم يرسل العساكر الى جهة العجمي لمنع الجنود الانكلىزية من النزول إلى البروانه أُخذ الجيش وتوجه الى كفر الدوار بنير اذن العزيز . وابلغ سمو الخديو تلغرافيا أمره الصادر بعزل (عرابي) الى وكيل الحربية وأمره بابطال التجهيزات العسكرية. فجمع وكيل الحربية مجلسا حافلا حضره بمض أمراء العائلة الخدوبة وأغلب العلماء ووكلاء النظارات ورؤساء جميسم المصالح ووكلاؤها والمديرون وقضاة المدريات والفتيون وكثير من أعيان الامة وفضلاً لها. وكان عدد الذين حضروا هــذا المجلس نريد عرب خسائة نفس وقد عرض علمهم وكيل الحربية تلغراف الحضرة الخدىونة فقرروا بعد المذاكرة والمناقشة أن لايتبع للخديو أمر وان يكلف (عرابي باشا) بالدفاع عن البلاد وصد الانكليز عماوقرروا كذلك تشكيل

مجلس ادارى للنظر فى أحوال البلاد وحفظ النظام فيها . وختموا جميعا هذا القرار وأرسلوهالمحضرةالسلطانية وأبلغوه رسميا لعرابى باشا

فكان الخديو ونتئذ مع الانكليز في الاسكندرية والامة كلهامم الجيش ضده وضده

هذا ما جرى في مصر بعد ضرب الاسكندرية أما في أوروبا فقد أحدث ضرب الاسكندرية اندهاثيا عاما وأرسلت الدولة العلية في مساء ١٦ نوليو نفسه لكافة الدول الاوروبية احتجاجا ضدعمل الاسطول الانكلىزي وسألبها الاهتمام بالامر . فقرر أعضاء اللجنة الدولية بالاستانة – ولم يخالفهم مندوب انكاترا في ذلك لعلمه بان سنواس تركيا سيعملون بنصيحة درلته في ١٠ يَوليوعام ١٨٨٧ أرسال مذكرة للباب العالى يكلفون فيها الدولة العلية باسم أوروبا بارسال جنودها لاحتلال مصرعلى شرط أن الدول تحدداً ختصاصات القائد المثماني الذي يرسل على رأس الجنود وأن لا يتداخل هذا القائد في ادارات مصر وأن لا يكرن لهــذا الاحتلال

تأثير على امتيازات مصر المنوحة لهما بمقتضى الفرمانات السلطانية والاتفاقيات الدولية وأن تتفق الدولعلي نفقةمصر وقد أرسلت هذه المذكرة الى الباب العالى في مساء يوم ١٥ وليو ولبثت الدول منتظرة الجواب علمها. وكان ولا محالة من مصالح تركيا ومن مصالح مصر أن تقبل الدولة العلية تكليف أوروبا لها باحتلال مصر وترسل جنودها المظفرةالي بلادنا العزيزة ولكن قضى على واستركيا أن يتبعوا نصائح الانكليز حتى بعد ضرب الاسكندرية ويجيبو امندوبي الدول بأن قبول تركيا لتكليف أوروبا لها باحتلال مصريعد ماسا بحقوق الدولة التي هي صاحبةالسيادة علىمصر والتي لهاالحق في ارسال جنودها الها بنير تكليف من أوروبا.ولا بدهش القارىء أن انكلتراكانت ذات وجهين في سياستها فيذه عادتها ومن القواعد الثابتة عندسو اسها أن ارتكاب الامور الدنيثة في سبيل الوصول الى غرض كبير يعد أمر ً شريفاً فسواس ريطانيا كانوا يفهمون تركياأن أورورنا ترىدالسؤ لها وأنهم لم يشتركوا معمندوبي اللجنة الدولية بالاستانة الا

ليقفوا على نواياهم ويعرقلوا مساعيهم

وفي هذه الاثناء طلبت الحكومة الفرنساوية من مجلس النواب الفرنساوي تقرير المسالغ اللازمة لتجهيز السفن استعداداً للطوارى، وبقصد حماية قناة السويس عند الحاجة فدارت المناقشة بسبب هذا الطلب على مسئلة مصر وتعاقب الخطباء على منبر الخطابة منددا بعضهم بالوزارة ومصوباالبعض الا خر خطها وانتهت الجلسة بقبول طلب الحكومة وتقرير المبالغ اللازمة . ولم يكلف المجلس الوزارة باتباع خطة مخصوصة في مصر كما أنه لم يظهر موافقته على سياستها بل انتظر نتائج هذه السياسة

وقبل ان يبعث الباب العالى بجوابه على مذكرة أعضاء اللجنة الدولية المرسلة اليه فى ١٥ يوليو عرض مندوبا فرنسا وانكلترا على اللجنة تعيين الدولة أو الدول التي يجب عايها المحافظة على تناة السويس. ولكن أعضاء اللجنة انتظروا جواب تركيا على مذكرة ١٥ يوليو . وقد أرسل (سعيدباشا) للجنة الدولية في ١٥ يوليو جواب الدولة العلية على مذكرة ١٥ يوليو وهو عبارة عن قبول تركيا الاشتراك مع مندوبي الدول فى مداولاتهم بشأن مصر. ولم يذكرشيء ماعن قبول الدولة أو رفضها تكليف الدول لها باحتلال مصر. فهي بعد أن رفضت الاشتراك مع أعضاء اللجنة قبات الاشتراك معهم وبعد أن كلفها أوروبا باحتلال مصر أهمات هذا التكليف وأخذت تتناقش مع أعضاء اللجنة ! ومن الاسف الشديد أن يدون التاريخ هذه السياسة التي لم محدم الا الاغراض البريطانية مع أن سواس تركيا أشتهروا في كل الحوادث والازمات بالدهاء العظيم

وقد جرت المناقشة حينئذ في يوم ٢٥ يوليو عام ١٨٨٧ في مجلس الشيوخ الفرنساوى بعدأن جرت في مجلس النواب. فقبل المجلس تقرير المبالغ اللازمة لتجهيز السفن وتقوية البحرية ولكنه وجه الى الوزارة أشد الملام والتعنيف على سياستها في المسئلة المصرية . وبعد أن أقر مجلس الشيوخ على طلب المحكومة عرض المسيو (فريسينيه) على مجلس النواب الفرنساوى تقرير مبلغ تسعة ملايين ونصف من الفرنكات لحمامة قناة السويس فعين المجلس لجنة للنظر في هـــذا الطاب والمناقشة مع الحكمومة وتقديم تقرير للمجلس. وكان السيو « فريسينيه ۗ» مختلفا في الرأى مم الاميرال « زوريجيبر ّى ». وزير البحرية بشأن احتلال قناة السويس. فكان هو يرى ان الجنود الفرنساوية نجب ان لاتحتل الا الشاطيء الشماني للقنال وكان وزير البحرية الفرنساوية يرى ضرورة احتلال الجنود الفرنساوية لمدينة « الزقازيق » . ولما علمت اللجنة التي عينها مجلس النواب لدراسة مشروع احتلال قناة السويس باختلاف الوزيرين في الرأى وبأن أوروبا لم ترض تكليف فرنسا وانكلترا باحتلال القناة وتركمهما يتحملان .سؤلية أعمالهما رفضت تقرير مبلغ التسعة ملايين ونصف وأظهرت برفضها هـ ذا عدم موافقتها على خطة الوزارة وسـياستها . ولما دارت المناقشة في مجلس النواب الفرنساوي يوم ٢٥ يوليو عام ١٨٨٧ على طلب مبلغ انتسعة ملايين ونصف قام السيو « فريسينيه » وشرح سياسته في السئلة المصرية \_ التي عرفها القارىء من مبدئها - وسأل الحباس اعلان ثقته بالوزارة فقام الخطباء واحدالعدواحدوكاهم للددوابسياسة «فريسينيه» ويدًا انهاء المناقشة كرر المسيو « فريسينيه » طلب الاقتراع على الثقة بالحكومة فأقر المجلس بأغلبية ٤١٧ صوتا ضد ٧٥ صوتا على عدم ثقته بالوزارة وسقط بذلك السيو « فريسينيه» واعضاءوزارته . ولوكان مجلس النواب الفرنساوى تنبه لخطأ وزارة « فريسينيه » في سياستها وأسقطها قبل ضرب الاسكندرية لكانت بجت مصر من مصائها وخرجت فرنسا من الازمة ظافرة . الا أن المجلس ترك المسيو ( فريسينيه ) في الوزارة مؤملا ســـيره على خطة قويمة وطريق مستقيم ولكنه لم يتبع الا سياسة خرقاء خدم مها انكلترا أجل خدمةً وأضربها فرنسا ومصر الضررالجسيم

وقد أعلنت الدولة العلية اللجنة الدولية بالاستانة ببلاغ أرسلته اليها في يوم ٢٨ يوليو عام ١٨٨٢ – أي قبل سقوط وزارة فريسينيه بيوم واحد أنها تقبل ارسال جنودها لاحتلال مصر ولكنها تشترط جلاء العساكر الانكايزية عها عند وصول الجنود التركية اليها . فأجاب اللورد (دوفرين)

على بلاغ الدولة العلية بأن انكلترا لاتقبل احتـــلال الجنود التركية لمصر الا اذا أصدر جلالة السلطان « اعلاناً بعصان عرابي»! فهي بعد أن شجمت عرابي وحزبه وبعد أن أوعزت الى تركيا المرة بعــدالمرة بتشجيع الحزب الوطني. ورئيسه سـألت الدولة العلية أن تعلن عصيان عرابي! وفي. الوقت نفسه كتب الخديو الى الاميرال « سيمور » كتابا سمح له فيه باحتلال قناة السويس وبأخذكل الاحتياطات؛ الضرورية لمنع العرابيين من الوصول اليه . وكان المسيو « دى لسبس » قد وعد « عرابي باشـا » بعدم احتلال الجنود الانكابزية لقناة السويس وعــداً صرمح اوطاب منه مقابل ذلك عدم احتلال الجنود المصرية له وعدم الاعتداء عليه فقبل (عرابي باشا) طلب المسيو « دي لسبس » وظن أن الانكامز يجتنبون احتلال القناه وفاء يوعد ( دى لسبس) ولكن الانكليز من عاداتهم ان يأتوا كل أمريفيده ولو كان فى ذلك مخالفة وعوده الصريحة وأيمامهم العلنية ! أما اللجنة الدولية بالاستانة فانها تناقشت طويلا في

اقتراح قدمه المندوب الايطالى بتضمن كل احتلال دول اوروبا لقناة السويس احتلالا مؤقتا فقبلت المانيا والروسيا والنمسا هذا الاقتراح . وكانت الروسيا أشد الدول ميلاللدولة العلية في المسئلة المصرَّمة واكثرها تقريا منها – وقد حرت في ذلك على السياسة التي أوضحناها في آخر الفصل السالف من أنها تصافى تركيا اذاً عادتها انكاترا - فعرضت علما مساعدتها بكل مافى وسعها وتأجيل قبض الغرامة الحربية المتأخرة من حرب عام ١٨٧٧ لكي ترسل جودها لمصر وفى ٢ أغسطس عام ١٨٨٢ احتلت الجنود الانكليزية الاً تية من الهندمدينة « السويس » ولم تنفذ دول أوروبا مشروع احتلالها لقناة السويس لان تركيا وعدتها باحتلال مصر . وكانت الحكومة الدَّمانية تتخارمماللورد(دوفرين) في عقد اتفاقية حربية بخصوص الاحتلال المشترك لتركيا وانكلترا. وان اتفاق دول أوروبًا عندئذ على احتلال قناة السويس وهايتها يعداجاعامهاعي رفض الاحتلال الانكليزي وعدم الموافقة عليه

وقد جرت مناقشة فى مجلس العموم الانكليزى يوم ١١ أغسطس عام ١٨٨٧ على المسئلة المصريه فصرح المستر (غلادستون) بأن مقصد انكلترا من احتلال مصر هو اعادة السلام فيها والمسيعرض المسئلة المصرية على دول أوروبا لتسويتها التسوية النهائيه

وفي يوم ١٩ و ٢٠ أغسطس احتلت الجنود الانكليزية بورسعيد والاسماعيلية وأصدر الجنرال (ولسلم ) أمره باقفال قناة السويس في وجه السفن التجارية ليسهل للسفن الحربية الانكليزية المرور فيها وانزال الجنود على شواطئها وقد احتج المسيو ( دى لسبس ) على عمل الجنرال ( ولسل) ولكن هــذا الاحتجاج لم يفدشيئاما . ولما انتشر خبر احتلال الجنود الانكليزية لقناة السوبس هاجت الصحف الفرنساوية وسخطت على وزارة ( فريسينيه ) التي أضرت . بفرنسا ضرراعظما أما الجرائد الالمانية فكانت لهجتمالهجة تهكم بفرنسا التي قضي شقاقها الداخلي على مصالحها في الشرق وكأنت تصرح بأن ليس لالمانيا مصلحة في مصرسوىرغبتها

## فی مساعدة ترکیا صدیقتها

وقد جرت الحرب بين الجيش المصرى والانكليزي فى « المحسمة » يوم ٢٥ أغسطس عام ١٨٨٢ وقطع الانكليز على المصريين خط الرجعة فأنهزمت العساكر المصرية وكان معهم الشهم الصادق (راشد باشا حسني) – وليمتبر بهذا الشهم المصريون فأنه مع كونه جركبي الاصل انضم الى جيش عرابي عند ماعلم بان الانكليز احتلوا الاسكندرية وأنهم عازمون على دخول البلاد المصرية وقام للدفاع عن الوطن العزيز ناسيا كراهة الجراكسة للعرابيين وكراهمة العرابيين للجراكسة - وعنــدئذ آنخذ (عرابي باشا) التل الكبير مركزاً له وتتابع ورود المساكر المصريةمن القاهرة ولم يمض الا أيام قليلة بعد هذه الواقعة حتى انهزمت الجنود المصرمة في التل الكبير وسار الانكلىز على القاهرة وهــذا ما ذكره (عرابي باشا) عن واقعة التل الكبير في تقريره الذي كتبه بعد دخول الانكليز القاهرة وقبل سفره للمنفى حيث قال :

« ومعذلكحصلت حركـتان حربيتان جهــة كوبرى القصاصين ثبّت فيهما الجيشان ثباتا عظيما وجرح في ثانيتهما سعادة راشد باشا حسنى فاستبدل بسعادة على باشا الروبي وقبل أن نتمكن مر · ل انشاء المتاريس كما ذكر عاجلتنا العساكر الانكابزية والهنسدية وهاجمتنا السواري ومعها الطوبجيسة السواري التي تطير معها أينما طارت وعلى حين غفلة في ظلام الفجر اشتعلت نيران الطومجية والبيادة الملكة من الطرفين مقــدار ساعتين ثم أتت فرقة سواري وطوبجيتها من وراء الجيش فكان ذلك سببا لخذلانه وتشتته في يوم الاربماء ٢٩ شوالسنة ٩٩ الموافق ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨٧ افر نجية . ولما حصل هذا الخذلان توجهت من الجبل الى بلبيسوسواري الانكليز على مقربة مني وهناك تقابلت مع سعادة على ماشا الروبي فتوجهنا الى محطة انشاص ومن هناك ركبنا وابورالسكة الحددية وتوجهنا الى مصر فوجدنا أغضاءالمحلس جميعه في ديوان الجهادية وحضرات البرنسات أيضا حضروا الى الدنوان ويعبد المداولة والتيقن بان دولة الانكليز لا ترمد الاستيلاء على مصر تقرر أنه حيث الامر كما ذكر فلا يلزم مدافعة بعد ذلك اعبادا على أن دولة الانكلير موصوفة بحب الانسانية والاعتدال وأنها متى تحققت من الامر ووقفت على أفكار أهل البلاد لاشك أنها تسمى في تحريرهم وراحهم وحفظهم .... »

وان الانسان لتستولي عليه الدهشة عند ما يقرأ هذه الفقرة ويتساءل كيف ان (عرابي لمشا) بعد مذبحة الاسكندرية وبعد ضرب الاسطول الانكليزي لهذا الثغر المزيز كان يثق بالانكليز ويقول عن دولة انكلترا انها موصوفة محب الانسانية والاعتدال وان لالزوم للدفاع من مصر ما دامت انكاترا هي الداخلة فها ? فهل كان (عرابي باشا) يعتبر مذبحة الاسكندرية عملا لائقا بدولة موصوفة محب الانسانية والعدل ? أو همل كان يعتمر ضرب الاسكندرية دليلا على حسن نوايا الانكليز نحو مصر ? لاريب ان الانكليز قد استطاعوا ان مخدعوا مدهائهم تركيا كما قدمنا واذبخدءواعز نرمصرورجال الحربالوطني!

وفي أثناء اشتعال نيزان الحرب بين عساكر مصر وجنود بريطانيا كانالباب العالى يتخابر مع اللورد (دوفرين) في عقد الاتفاقية الحربية وكان هذا الاخير يبذل جهده في تأخير سقر الجنود العثمانية ويقدم كل يوم شرطا جديداً وينيركل وم مادةمن مواد الاتفاقية ويلح على الدولة بضرورة « اعلان عصيان عرابي » .وقد بلغ الاورد ( دوفرين )ستمناه وأصدر جلالة السلطان في يوم ه سبتمبر عام ١٨٨٧ منشوراً ً أعلن فيــه «عصيان عرابي» وأمر الجنود المصرية وسائر المصريين بعدم اتباعه في أمر من الامور ولا ينس القارىء ان الدولة العلية عضدت قبل ذلك (عرابي )كثيرا وان الحضرةالسلطانية أنعمتعليه بالنيشان المجيدى الاول اظهارا لرضاهاعنه ا

ولا ريب انهذا الاعلان ـ الذي صدر قبل واقسة التل الكبير باسبوع واحد ـ كان من شأنه أن يضعف هم الجنود والاهالى فان الجميع كاوا يعتبرون (عرابى) مدافعاً عن حقوق جلالة السلطان في مصر وحائزا لرضى جلالته .

واذا أضفنا الى ذلك ان الحديو السابق كان مع الأنكايز ضد (عرابى) واله كان متفقا معهم على خطهم الحربية وأنه أرسل معهم ضباطا مصريين لارشاده في سيرهم أدركنا حرج الموقف الذي صار اليه (عرابي) في آخر الحوادث العرابية وقبل الهزام الحيش الهزعة الهائية.

وقد كان الباب العالى لايزال يؤمـل احتلال مصر والاتفاق مع الانكايز ولكن الجنود الانكايزية دخلت القاهرة في ١٨٨٤ عام ١٨٨٧ وبعددخو لها بثلاثة أيام أعلن اللورد (دوفرين) الباب العالى بأن لاحاجة لسفر الجنود التركية لمصر ١١١

وهكذا خدعت انكاترا الدولة العلية. فامها أوعزت اليها بتعضيد «عرابي» عند ماكان من مصلحها تعضيده وخلق أسباب الشقاق والنفور بين المصريين وبعضهم وبين الحزب الوطني وسمو الخديو. ولما رأت أزمصلحها تقضي علمها باعلان الحضرة السلطانية لعصيان «عرابي» سألت الدولة ذلك وأجيب سؤالها. ولماكلفت دول أوروما الدولة

العلية رسميا باحت الله مصر لم نجبها الدولة لطلبها بل قبلت الاشتراك في مداولات اللجنة الدولية بالاستانة بعد أن رفضت ذلك . ولما ألحت عليها اللجنة باحتلال مصر وقبلت هذا الاحتلال قضت زمنا طويلا في خابرة اللورد «دوفرين» بشأن عقد اتفاقية عسكرية ولم تعجل بارسال جنودها لمصر وتركت سواس انكلترا يخدعونها أكبر خديعة ! وهو درس تاريخي يجب ذكره وتذكره في كل فرصة وفي كل آن فان انكلترا لاتضر باعدائها الظاهرين مثل ماتضر بمن تنظاهر لمم بالصداقة

وبعد دخول الانكابزالقاهرة أصدر الحديو أمراً بالغاء الجيش المصرى وشرع بالاتفاق مع الانكايز في انشاء جيش جديد يكون تحت أمرة ضباط من الانكليز

وقدرأي الانكايز بعد احتلالهم لمصر أن بقاء المراقبة الثنائية يعوق سيرهم ويضايةهم فى أغراضهم فقرروا الغاءها ولذلك أعلن السيركولفين المراقب الانكايزي في ٣٠ اكتوبر عام ١٨٨٧ الحكومة المصرية « بأنه بناء على أمر وارد اليه

من حكومته لا يحضر من ذلك اليوم فصاعداً جلسات مجلس النظار » فكان فى الحقيقة هذا الاعلان الغاء للمراقبة الثنائية لانها كانت زوجية والمراقب الفرنساوى وحده لا يستطيع تكويها . وبذلك اعتدت انكلترا على نفوذ فرنسا فى مصر وابتدأت فى أعمالها العدائية ضدها

وقد سلم (عرابى باشا) ورفقاؤه أنفسهم الى الجنرال (لو) بعد دخول الانكايز القاهرة وجرت محاكمتهم أمام مجلس عسكرى وكان المدافعون عن (عرابى) محامين من الانكليز . وجرت المحاكمة بغاية السرعة وبعد أن حكم على (عرابى) وزملائه بالاعدام صدر أمر الخديو بتغيير الحكم بالنفى المؤبد. وكان دولتلو (رياض باشا) وزيرا للداخلية وقتئذ فلما رأيأن المحاكمة جرت بغاية السرعة ولم تظهر المسؤولية الحقيقة في الحوادث العرابيه خلافا لرأية قدم اسعفاءه واعتزل الوزارة

وبذلك أنهت الحوادث العرابية المحرنة وخابت آمال المصريين وأفلح الانكليز في سياسـة الخـداع والكذب والافتراء التى أتبعوها لاحتلال مصر وبلوغ غاياتهم وتحقيق مآربهم

\* \*

لقد أختلف المصريون والناس كافة فى الحكم على الحوادث العرابية وتوزيع المسؤلية على الاشخاص الذين كان لهم يد فيها . فمن قائل أنَّ (عرابي باشا)كان متفقام الانكليز على تسليمهم مصرأي أنه كانخائنالوطنه فاقدالذمة والشرف وهو قول أراه غيرصحيح بالمرة فان الرجل كان سليم النية وغاية ما يؤخذ عليه أنه تعجل كثيراً وأنحدع كثيراً. ومن قائل أن ( توفيق باشا ) كان متو اطتا مع الا تكليز من بادى؛ الامر وكان يتظاهر بأنه لم يجــد حيلة للتخلص من الحزب العرابي الا بدعوة الانكليز لاحتلال مصر . وهو قول غير صحيح أيضا فان ( توفيق باشا )كان يعلم أن مصيبة الابم هي تداخل الاجان فيأمورها وكان يودولا عالة استقامة الاحوال بغير تداخل أجنبي ولكنه أفهم بعد ضرب الاسكندرية أن العرابيين يريدون خلمه أو الفتك مهوأن الدولةالعلية مساعدة

لهم على ذلك فلما لم يجد نصيراً من قومه ينصره ضد العرابيين ألتى بنفسه بين أيدىالانكليز محافظة علىملكه وعلى حياته. ولا ريب أن المغفورله (توفيق باشا)كان متألمامن الاحتلال الانكليزى غاة التألم والذين سمعوه يشكومنه عكمهم أن يشهدوا بذلك أمام التاديخ . والا فهل يعقل أن أميراً من سلالة (محمد على) يرضى عن طيب خاطر بتسايم ملكه و بلاده لدولة أشتهرت بالشرد والاطهاع ? وأنما غامهما يؤخذ به على المغفور له ( توفيق باشا) فى كل حياته هوأنه كانكثير الميل لنسلم حتى أنه كان يضف في بعض الظروف ويظهر مستسلماً . ولا شك أنه لوكان شــديد الحزم قوى الارادة لـكانت نجت مصر من أخطار كثيرة

ومع ذلك فانه يتعذر على المؤرخ أن يقدم لقرائه حكما صريحا على الحودث الدرابية وعلى الاشخاص الذين كان لهم شأن فيها. فان هنالك أسراراً كثيرة لا نزال مستورة لوظهرت وانكشفت لتغير الحكم على أمور جمة وعلى أشخاص عديدين وعلى كل حال فإن العبرة التاريخية التي تظهر للعيان من الحوادث العرابية هي أن الشقاق سبب ضياع الانم وسبب ممارها فلولا الشقاق بين الحزب العرابي والجراكسة ما أوجدت الحوادث العرابية . ولولاالشقاق بين الحزب العرابي والمغفور له (توفيق باشا) ماكبرت الحوادث وتجسمت وتداخلت الكلترا في الامر. ولولاالشقاق بين جلالة السلطان والخديو السابق ما وثقت الدولة العلية بانكلترا وما شجعت الحزب العرابي وما لجأ المغفور له (توفيق باشا) الى الانكليز وبالجملة لولا ذلك الشقاق المشؤوم ما احتل الانكليز مصرنا العزيزة

فيجب أذن على سائر المصريين أن يتحدوا كل الاتحاد فيما بينهم وأن لا يتركوا للاجانب والدخلاء وسماسرةالسوء والفساد سبيلا لالقاء بذورالشقاق بينهم وبين بعضهم. فنحن اليوم أمام أعداء كبار يعملون بالاتحاد بالرغم عن قوتهم فكيف بنا ونحن أقل منهم قوة ? أنه ليجب على كافة أبناءمصر أن يتعلقوا بسمو الخديوالمظم أشد التعلق وان يدافعوا عن أزيكته ولو ماتوا عن آخره فني سلامة الخديوية الجليلة سلامة الوطن العزيز وكل سوء يمس عزيز مصر يمس مصر نفسها . وليس الحزب الوطني في مصر الآن ذا أميال مناقضة لاميال العزيز بل الرئيس الحقيق لهذا الحزب – أى للامة كلها – هو سمو الخديو (عباس حلمي باشا الثاني) الذي أيقظ العواطف الوطنية في بلاد مصر ونبه الامة عن بكرة أبها الى حقوقها المقدسة

وبجب على المصريين فرق ذلك أن يتمسكوا أشد التمسك بالرابطة الاكيدة التي تربطهم بالسلطنة المثمانية. وقد أدرك سمو الحديو المعظم هذا الواجب قبل كل انسان فحدد أكيد الصلة بين مصر والدولة العلية ومـــلاً بذلك قلوب المصريين أملا في المستقبل وفي نجاة الوطن العزيز

ما احتلت انكاترا مصر حتى أعلى سواسها ووزراؤها ان هذا الاحتلال مؤقت لا تربد به الدولة البريطانية -وأ لمصر والها أرسلت جنودها الى وادى النيل لتوطيد دعائم المرش الحدوى ولنرقية شأن الامة المصرية والها متى أتمت

مأموريتها تركت البــلاد لاهلها بديرون أمورها بغير سلطة ` أجنبية وبدون تداخل أجني.وان الكاتب لو أراد أن يسرد تصر محات وزارة انكلترا وسواسها بشأن مصر ووعودهم العلنية بالجلاء عن بلادنا العزيزة لملا الصحف مذدالتصر محات ·وبهذه الوعود . فكم • رن مرة قام اللود « سالسبورى » وأمثاله ونادوا على مسمع من أمتهم ومن أمم العالم كلها بأن شرف انكاترا يقتضي الجبلاء عن مصر وان هذا الشرف الرفيع لايسلم الاباعطاء المصريين بلادهم وتسليمهم زمام الامور فيها . وكم من مرة وقف رجال الحكومة البريطانية وأشهدوا العالمين على لنهم انما يخدمون الدنية والانسانية في مصر وأن الجلاء أمر مقرر . وكم من مرة أقسم ساسة بريطانيا بالشرف البريطانى وبتاج جـــلالة الملكمة أن مآل مصر للمصريين وان الجنود الانكايزية خارجة من بلاد النيل بعد استتباب الامن فيها وتوطيد مركز الامير . وكم من مرة قال الستر ( غلادستون ) بصوته الرنان « ان امتلاك مصر شيء جميل ولكن الوفاء بوعود بريطانيا أشرف وأجمل» وآخر تصریح من هانه النصریحات الجمیلة هو الکتاب الذی بعث به الی الستر (غلادستون) فی بنایر عام ۱۸۹۸ وقال فیه :

«أما آراً بى فاتها لم تنغير قط وهي دائمًا انه يجب علينا ان نترك مصر بعد أن نتم فيها بكل شرف وفى فائدة مصر نفسها العمل الذي من أجله دخلناها

وان زمن الجلاء عن مصر على ما أعلم قد وافى مندسنين ولما كنت فى منصى أخيرا أملت مساعدة الحكومات الاخرى توصلا الى تسوية هذه المسئلة (المصرية) المهمة . والسلوك الذى اتبعه المسيو وادبحترن (سفير فرنسا بانكلترا وقتئذ) في عام ١٨٩٧ شجع أملى غير ان المخابرات لم تخطوة واحدة مع عظم ماأملنا اذ ذاك . ولست أدرى لاي سبب ...»

فاعترف المستر ( غلادستون ) بنفسه في هذا الكتاب بان زمن الجلاء قد وافى أى أن العمل الذي من أجله دخلت انكلترا مصر قسدتم مند سنين . فلماذا لم تسحب انكاترا عساكرها من مصر ? ؟

وقد اغتر الكثيرون من الصريين ومنسواسأوروبا أنفسهم في مبدأ الاحتلال بهذه التصريحات الجميلة والوعود الصرمحة وظنوا أن انكلتر التي دبرت مذبحة الاسكندرية بأسفل الوسائل والتى ضربت الاسكندرنة يطريقة بأناها التاريخ وتعافها نفوس الامم كافة والتى لطخت شرفها فى الحوادث العرابية بدسائسها وخداعها ونفاقها أرادت أن تقدم للنوع البشرى بعد الذي عملته ضد مصر مثلامن أمثال مدنيتها وبرهانا على صدقها في وعودها واحترامها لشرفها ولكن أعمالها في مصر برهنت على أن وعودها الصريحة وعبودها العلنية لم تكن الاستارا لاطماعها ورمادا القته في أعين سواس أوروبا وفي أعين المصريين ودلت خطهما في بلادنا الاسيفة على أن عبارات ( الشرف البريطاني) و ( تاج جلالة الملكة ) و ( مقام الامة البريطانية ) التي كـنـا تحسها مقدسة يصح لسواس ريطانيا أن يستعملوها للنعمية والتغرير ! فلقد اتبعت انكاترا في مصر سياسة واحد، ثابتة

هــذه مبادئها : أولا . هدم كل سلطة أوروبية وقتل كل نفوذ أجنبي « غير انكليزي » في مصر

نانيا. قتل النفوذ المعنوى لجلالة السلطان الاعظم فى مصر وقطع الروابط التى تربط مصر بالدولة العلية شيأ فشيأ الثان الثاني على الخارات المصرية وطرد المصريين من الوظائف السامية وتعيين الانكليز مكانهم

رابعاً. خلق الاضطراب في مصر وامجاد الاسباب الموجبةلدوام الاحتلال

خامساً. نشر النمائم والاكاذيب في أوروبا على المصريين فلقد اعتدت الكلتراعلى حقوق فرنسا في مصر وطاردت الفرنساويين في المصاح بكل قوتها وعملت على اضعاف اللغة الفرنساوية في المدارس ونشر اللغة الانكليزية ولم يكفها الاعتداء على نفوذ فرنسا بل اعتدت كذلك على كل حقوق أوروباو أعمالها الحديثة في صندوق الدين واظهرت نكل الدائنين ولحملة القراطيس الها اذا استولت على مصر

(لافدر الله) بصفة نهائية قضت على حقوقهم ومصالحهم أشد قضاء. وخطمها في الهند وفي سائر مستعمراتها تبين حلياانها اذا صارت صاحبة السكامة الوحيدة في مصر قتلت تجارة أوروما ووارداتها في بلادنا وحرمت كل اوروبي المعيشه و التكسب على شواطىء نهر النيل. وهو أمر يعرفه كل الاجانب في مصر وقد كانت انكلترا في السنين الاولى للاحتلال معتمدة كل الاعتباد في المسئلة المصرية على المانيا ولكن هذه الدولة عرفت في الايام الاخيرة ان انكلتراهي أكبرعدوةلها وقدةنمت عليها مصالحها الصناعيه والتجاريةان تنافسهاف كل بلدوفي كل ثغر واز تقدم المانيافي الاستعمار لحادث من أهم حوادث السياسة العصرية فانه سيحمل العمداوة بين انكلترا واللانيا في مصر قوية شديدة مستمرة .ومن يعش بر فلم يبق اليوم أحد من الاوروبيين يعتقـــد ان انكلترا تخدم في مصرالمصالح الاوروبية وان بقاءها في بلادناوازدياد نفوذها وسلطتها لايضران بأوروبا

وكما ان الانكابز وجهوا عنايتهم لقتل نفوذ أوروبا في

مصر فانهم عملوا مافي استطاعهم لتنفير المصريين من الدولة العلية ومن جلالة السلطان الاعظم. فأوعزوا الى فئة من الدخلاء الذين لا وطن لهم ولا شرف ولا عقيدة بالطمن على جلالة الخليفة الاكبر والسلطان الاعظم وتشويه أعمال الدولة العلية وأحوالها. ولم يسمحوا بمحا كمة هؤلاء الطاعنين الذين يسبون الامة المصرية وعقيدتها أعظم السباب بطعهم على خليفة الاسلام وسلطان مصر

ول كن الانكايز لم يفلحوا ولن يفلحوا أبداً في تنفير المصريين من الدولة العلية . فب بني مصر للدولة العمانية ولسلطانها المعظم حب صادق امتزج بالدم وبالحياة ولا مخرج من قلوبهم الا مع الارواح يوم ترد خالقها جل شأبه . وقد وهب الله المصريين في سمو العباس أميراً عالى الذكاء بعيد النظر فقوى دعائم الصلة بين مصر والدولة العلية وحقق بذلك أماني المصريين عن بكرة أبيهم وبنية العمانيين أجم . وما ظهر العباس أخلاصه لسلطانه العلى الشأن حتى حتى الانكايز عليما ودسوا الدسائس ضدالدولة في كل بلادها وخلقوا المسئلة عليما ودسوا الدسائس ضدالدولة في كل بلادها وخلقوا المسئلة

الارمنية وأوحوا الىساسرتهم في الاستانه بيذر بذورالشقاق والبغضاء بين العباس وبين جلالة السلطان الاعظم. ولكن حكمتهماأ حبطت المساعي الانكليزية وخرجت انكاتر امن المسئلة الارمنية بالفشل والخذلان بفضل السياسة الحميدية النبيلة

والمجهودات العظيمة المعديدة التي بذلها انكاترا التفريق بين مصر والدولة العلية وتكدير صفاء العلائق بيين سمو الخديو المعظم وجلالة السلطان الاعظم هي دليل ساطع على أن في الاتفاق بين مصر والدولة العلية سلامة مصر وخيبة انكاترا.

ولقد أدعت انكاترا قبل الاحتلال الانكليزي وبعده أن جل أمانيها تقوية السلطة الحديوية في مصر وترقية المصريين وجعلهم كفوءا لان يحكموا بلاده بأنفسهم. ولكنها لماأحتلب مصر حرت على نقيض ذلك فعملت على هدم السلطة الحديوية ودلة أركانها وملات المصالح والادارات بالانكليز وطردت المصريين من الوظائف السامية . وقد ظهرت أعمال الانكليز في مصر ونواياه ظهور الشمس في رائمة النهار في عهد سمو

الخديو الحالي (عباس حلمي باشا الثاني) حيث جاء مطالبا محقوقه الشرعية متمسكا محقوق أمته وأستقلالها فعارضته انكلترا ووجهت أليهعلي لسانجرا ئدهاوصنائههاالطعن القبيح وصار الانكليز في مصر يقر بوزمنهم كل دخيل أو كل خائن يتظاهر بكراهة الامير المحبوب وبمخالفة آرائه واحساساته ويبعدون عنهم ويعاقبون كل مخلص لسموه. وأصبحت القاعدة الاولى للتوظف في بلادنا التعسة هي الجحودللوطنية وكراهة العزيز . فليكن طالب الوظيفة جاهلا ما استطاع وليكن غير كفؤ ماأراد فانه يعين ويقدم ويساعد من الانكليز متى كان جاحداً للوطنية عدوا للمزيز . وهكذا قام الانكليز بوفاء وعودهم وعملواعلى تقوية السلطة الخدبونة وتوطيددعائم العرش الخدىوي

ولكن مصالح الامة المصرية صارت اليوم متفقة مع مصالح الحديوية وصارت آمال الامة وأمانيها متفقة مسع آمال سمو الحديو وأمانيه فيستحيل على بني مصر أن يسعدوا عن سمو العزيز (عباس حلمي باشا) لحظة واحدة بل المهم

سيحافظون على ولائه أبد الدهر وسيكونون على الدوام أيصاره وأعوانه . وكلما اعتدي الانكليز على حقوق سموه وأظهرواكراهتهم لمقامه العالى ازداد تعلق المصريين بعرشه وتمكن من افئدتهم الاخلاص لجنابه الرفيع

ولما رأت انكلترا ان اعادة الامن والسلام الى ربوع مصر لاتحتاج لزمن طويل وان أوروبا ستطالها بعدالاحتلال بالجلاء خلقت المسئلة السودانية ليطول اعتلالهافي مصر وليبقي السودان خزان الاضطرابات والقلاقل. وقد عرف القارىء من أول هذا الفصل ان ( اسماعيل باشا ) قد عين يعض الانكايز حكاماً على السودان فكانت وظيفتهم تنحصر في امجاد دواعي الاضطراب وتنفير السودانيين من المصريين . ومن حكومةمصر. فألقوا بأيديهم بذور الثورة والهيجان في السودان عال مصر نفسها حتى قامت الثورة العرابية واختلت أحوال بلادنا ودخلها الانكليز فرفع السودان راية العصيان في وجه مصركما ابتغت انكلترا . ولما كان في مصركثير من الجنود المصرية الاشداء وقت احتلال الانكابر لبلادنا العزيزة رأي سواس بريطانيا ان أول واجب عليهم هواعدام هؤلاء الجنود وحرمان مصرمن أعر أبنائها فأرسلوا الحملات الى السودان ودبروا هزيمها حتى هزمت وفقدت مصر فى ثلاث سنين أكثر من ستين ألفا من جنودها الاعزاء والذين بجوا من هانه الحملات المشؤومة يصرحون جهاراً بان الخطة التي سار عليها القواد الانكليز للجيش المصري تدل دلالة لاريب فيهاعلى انهم كانو ايقصدون الهزيمة وسقوطه في قبضة الدراويش

وقد طلب الانكليز من الحكومة المصرية تقرير سلخ السودان عن مصر فى ينابرعام ١٨٨٤ حيث كانت مصلحتهم تقتضى ذلك وقتئد فرفض (شريف باشا) قبول هذا الطلب بكل شمم ورفعة نفس وقدم استعفاءه تاركا المنصب للوزير الارمنى ( نوبارباشا) الذى قرر فصل السودان عن مصر . ولما اقتضت المصلحة الانكليزية تسيير حملة على السودان استصدر الانكليز أمراً عالياً بذلك وأشركوا الجنود الانكليزية مع جنود مصر لتزداد المسئلة السودانية والمسئلة

## المصربة اشكالا وتعقيداً

وبالجملة فان انكلترا جعلت السودان خزاناً لسياستهافي مصر نخرج منه القلاقل والاضطرابات كلما رأت ضرورة لذلك وكلما نوديت بأن الامن أستتب في مصروأن لالزوم للاحتلال الانكليري

ولما كان سلاح أورونا ضد المسلمين هو مسئلة الدين وكانت انكلترا تهول دائما على أوروبا بأنالسلمين متعصبون في الدين كلما اقتضت ذلك حاجبها فانها أذاعت في كل أوروما بأن المصريين متحفزون للقيام بالثورة ضد المسيحيين وان الانكليزي. وهي وشاية سافلة ينفيها ناريخ مصر ويدحضها مااشهر عن المصريين من التساهل والاعتدال واكرام الغرباء والنزلاء. ومذبحة الاسكنـــدرية التي تذكرنا بها الصحف الانكليزية لبست بنت التعصب الديني عندالمصريين بل هي ثمرة دسائس انكلترا نفسها والهيستحيل على التاريخ أن يلقي على المصريين مسؤولية هذه المديحة بل السؤولءما

انما هي انكلترا دون غيرها

وكذلك أشاعت انكاترا فى كل أوروبا أن المصريين قوم لا يصلحون لاستلام زمام أمور بلاده وليسوا بأكفاء لان يحكموا أتفسهم بأنفسهم وانهم في حاجة لمونة ومساعدة الاحتلال الانكليزي. أي ان انكلترا لشفقها على المريين تركت أبناءها فيمصر يديرون أمورها ويطردون المصريين من الوظائف والادارات! وان تاريخ مصر في عهد العائلة الخديوية لمليئ بالبراهين الداحضة لدعوى عدم كفاءة ألمصريين فانأبناء مصرهم الذمن نظموها ورتبوا ادارتها وقادوا زمامها قبل الاحتــلال الانَّكَايِزي . والذين تعلموا وتهذبوا من أبناء مصر هم ولا محالةأ كثر بكثير من الذين كاوا متعلمين من أبناء بلغاريا وصربيا يوم فصلت أوروبا هاتين الامارتين من الدولةالعلية وأعلنت استقلالهم]. وقد بني الانكليز على دعوىعدم كفاءة المصريين أزمصالح الدائنين تكون في خطر اذا سامت مصر لابنائها وان في الاحتلال الانكليزي خير كفالة وأحسن ضانة لرعاية هذه المصالح.

وهو قول تكذبه الشواهـد والحقائق فان المصريـين لا رفضون قبول الراقبة الدولية على الـالية المصرية. والحزب العرابي نفسه كان يعلن في كل فرصة أنه لا بريد الساس محقوق الدائنين وآنه يقبل الراقية الثنائية . واذا كان هناك خطر على مصالح الدائنين فهو في بقاء انكاترا في مصر فان أطاعها وأغراضها سوات لها وضع يدها بواسطة الحكومة الصرية على جزء من أموال صندوق الدين للانتفاع به في الحلة السودانية واضطرت أن ترده ثانية عند ماحكمت علما المحاكم المختلطة . ولكن بعدان تحقق الدائنون وحملة القراطيس من إن انكلترا لا تخدم في مصر سوى مصالحها وانها تضحى مصالحهم فيسبيل سياستها ومآربها

رأى القارىء مما سبق ان انكلترا درت مـذبحة الاسكندرية وتركت هـذه المدينة الزاهرة ميدانا للاشرار واللصوص فهبت المخازن والاسواق واضطرت الحكومة المصرية لدفع التعويضات الطائلة بعدد دخول الانكليز في

مصر. ولما رأت الحكومة المصرية انها في عوز شديد للمال اقــترضت في عام ١٨٨٥ مبلغ تسعة ملايين من الجنيهات ودعت الحكومة الانكلىزية الدول الاوروبية للاشتراك معها في تقرير السئلة المالية في مصر . فاجتمعت لحنة دولة بلوندرة وقررت في ١٧ مارس عام ١٨٨٥ جعـل مصاريت الادارات المصرية في كل عام خمسة ملايين من الجنهات واتفقت الدول على عقد لحنة دولية آخرى بياريس في ٣٠ مارس عام ١٨٨٥ نفسه لتقرير جعل قناة السويس على الحياد وتقرير حرية المرور فهما لكل دولة وفي كل وقت.فاجتمعت اللجنةالدولية في باريس وتداولت في المسئلة . واتفقت على جعل قناة السويس على الحياد وختمت جلستها في ١٣ يونيو عام ١٨٨٥ ولكنها لم تتفق على نقطـة واحدة وهي طريقة تنفيذ قرارها . فندوب فرنسا عرض على اللجنة اناطة تنفيذ هذا القرار بلجنة مشكلة من مندوبين من كل الدول العظمي ومن مندوبمصري يكوذله رأى استشاري وجعل هذه اللجنة تحت رئاسة مندوب عماني ولكن مندوب

انكلترا رفض هــذا الاقتراح وعرض على اللجنة تكليف الحكومة المصرية (التى للانكليز فيهاالـكلمةالنافذة ) بتنفيذ هذا القرار الدولى المختص بقناة السويس

وهذا الاختلاف في طريقة تنفيذ القرار الدولي جعل عمل اللجنة ملغيا بالمرة لان المسئلة وقفت عند هذه النقطة . ويتضح للقارىء جليا من اقتراح المنــدوب الانــكلىزى في اللجنة الدولية أن انكاتر ترمد مدسيطرتها على قناة السويس وجعلها ترعة انكامزية واستعالها وقت الحرب ضد الدولة أو الدول التي تكون في حرب معها. وما عملته انكاترا في قناة السويس أيام الحوادث العرابية مم وعدها السابق لمسيو (دي لسبس) تعدم مساسها وعدم ارسال جنودها الها يدل بأوضح بيان على ان انكلترا لا تحترم عهدا ولا ترعى ميثاقا متى اقتضت مصاحبها انتهاك حرمة العهد والميثاق واله لا مكن للدول الاوروبية ان تأمن خطر استثثار الانكامز بقناة السويس الاا اذا حررتمصر وسلمهالا بنائها وجعلت « حياد قناة السويس وحربة المرور فيها لكما دولة وفى كل وقت » تحت رعاية الحكومة المصرية الاهلية الحرة لا تحت رعاية حكومة مصرية زمامها بأيدى الانكابز . فسئلة قناة السويس هي من أهم المسائل التي تحتم على أوروبا الالتفات لمسئلة مصر والعمل على حلها . وأن تقدم المانيا في الاستعار وانتشار تجارتها في الشرق الاقصي لمن الامور التي تحتم على هذه الدولة في المستقبل أن تكون أول الدول اهماما بمسئلة مصر وأكثرها عملا على تخليص بلادنا العزيزة من يحت نير الانكابز

, #. \*\*

لقد عمل الانكايز في عام ١٨٨٥ على أن يخدعوا تركيا مرة جديدة وينتفعوا بها ضد الروسيا بدون ان ينفعوها . وذلك انه لما اشتد الخلاف بين انكاترا والروسيا بسبب مسئلة الافعانستان أرسل اللورد سالسبورى الى الاستانة السير ( درومندولف ) محجة عقد اتفاق مع الباب العالى بشأد مصر تحل فيه عقد المسئلة المصرية . وكان المقصد الحقيق من مأمورية السير ( درومندولف )هو استالة تركيا

الى انكاترا والعمل على عقد اتفاق معها ضد الروسيا وتغررها بأن انكاترا مستعدة للجلاء عن مصرحتي تقبل عقد هذا الاتفاق . ولكن الخيلاف بين الروسيا وانكلترا سوّى في لوندرة أثناء وجود السير ( درومندولف ) بالاستانةوا تفقت الدولتان في ١٠ سبتمبر عام ١٨٨٥ على استيلاء الروسيا على « السدجة » وترك «ميروسحاق » و « ذي الفقار » الى الافغانستان . فاتهت بذلك مأمورية السير ( درومندولف ) في الاستالة ولكنه يق في العاصمة العثمانية زمنا لكي لاتظير حقيقة أغراض انكاثرا. وقد اتفقت معه الحكومة العمانية على ارسال مندوب عُماني عال بصحبته الى مصر لدراسة أحوالها معاً ووضم اتفاقية بالاشتراك تعرض بمدئد على تركيا وانكلترا للتصديق علمها . فسافر الى مصر دولة الغازى (مختار باشا) وأخذ يماطله طول عام ١٨٨٦ بدون فائدة تم عاد في الى لو ندرة و برك الندوب المماني وحده . وقد وضع عندئد دولة النازى ( مختار باشا ) تقرير اجليلا على تنظيم الجيش المصرى واسترداد السودان

ولما علمت الحكومة العثمانية والحكومة الفرنساوية يسفر السير ( درومندولف ) الى لوندرة سألتا الحكومة الانكلنزية عن سبب هذا السفر فأجابتهما وزارة لوندرة بارسال السير ( درومندولف ) الى الاستأنة للمخابرة مع الحكومة العمانية مباشرة . ولما وصل السير (ولف) الى الاستانة - وكان ذلك في عام ١٨٨٧ - عرض على الحكومة التركية مشروع انفافية بشأن مصر تنضمن انجلاء العساكر الانكليزية منها بعد ثلاث سنين من عام ١٨٨٧(أى في ١٨٩٠ ) ولكن على شرط أنه لو حصل قبل أنجلائها اضطراب في مصر يدعو الى استمرار الاحتلال بقيت الحنود الانكلىزية وأطيل أمد الاحتلال وانه اذا حصل في مصر بعد خروج العساكر الانكلىزية منها اى هيجان اواى اضطراب يكون لانكاترا وحدها دون سواها الحق في ارسال حزو دها إلى مصر

وقد قبلت الدولة العلية هـذه الاتفاقية وامضي عليها الصدر الاعظم في ٢٧ مايو عام ١٨٨٧ ولم بيق الا تصديق جلالة السلطان الاعظم عليها. ولكن فرنسا لما علمت بها عارضت في تصديق جلالة السلطان عليها كل المعارضة واستعانت بالروسيا على مساعدتها لدى الحضرة السلطانية. وهذه هي المرة الاولى التي اتفقت فيها فرنسا والروسيا على مسئلة سياسية بعد مؤتمر برلين.

وقد ارسل المسيو (فلورانس) وزير خارجية فرنسا وقتئد منشورا لسفراءفرنسا في الخارج أبان لهم فيه أن اتفاقية ( در ومندولف ) مجمل احتلال انكلترا لمصر احتلالا أبديا اذ أنه يمكنها خلق الاضطرابات والقلاقل متى شاءت خصوصا وان المسئلة السودانية لانزال قائمة . وأبان أن هذه الاتفاقية من شأنها محو سلطة الدولة العلية عن مصر . ومما جاء في هذا المنشور قول المسيو ( فلورانس ) !

« واننا (اى فرنسا) بصفتنا دولة اسلامية فى البحر الابيض المتوسط لانقبل أبداً الساس محقوق جلالة السلطان الاعظم فان هذا المساس بكون ذا تنيجة خطرة جدا ». فكانت سياسة المسيو (فلورانس) ترى الى احترام حقوق الحضرة

السلطانية واستمالة المسلمين الخاضمين لفرنسا بالتقرب من جلالة السلطان والحترام حقوق الدولة العلية

وقد نجحت فرنسا والروسيا في اقناع جلالة السلطان الاعظم بسوء نية انكامرا وباضرار معاهدة (درومندولف) فرفض جلالته التصديق على هذه المعاهدة وغادر المندوب الانكليزي الاستانة عائدا الى لوندرة

ولم تحدث بعد ذلك مخابرات بشأن مصر الافى عام ١٨٩٠ ولكن اللورد سالسبوري رفض صراحة فى هذه المرة تحديد أجل الجلاء عن مصر

\* \*

لقد أعتمدت دائما انكاترا في سياستها في المسئلة المصرية على ألمانيا والنمسا وأيطاليا أى على دول التحالف الثلاثي. وقد صرح اللورد ( غرانفيل ) بعد احتلال الانكايز لمصر بأن البرنس ( بسمارك ) هو الذي نصح انكلترا بارسال جنودها الى وادى النيل . فالبرنس ( بسمارك ) كان يرى أن احتلال الانكليز لمصر يشغل فرنسا عن مسئلة الالزاس واللورين

ومخلق العداوة بينها وبسين انكلترا وبجبر الدولة العلية على مصافاة ألمانيا والعمل على أستمالها ضد انكاترا ولذلك ساعد الانكامز في مصركثيرا وبقيت دول التحالف الثلاثي زمنا طو الاعضداً قو ما لا يكلترا في مصر . وكان من دهاء سواس بريطانيا أمهم خسدعوا ايطاليا وأظهروا لهما المودة والمحبة وسلموها بعض شواطيء البحر الاحمر وأوقعوها في شباك الاستعار فاضطرت لمساعدتهم في مصر ولما الهزمت جيوشها أمام الاحماش استغاثت مانكلتراوتوسلت الها بألمانيافاهتمت انكلترا بالامر وتظاهرت بالميل لمساغدة الإيطاليين وانقاذهم وجرت الحكومة الصربة على أرسال حملة دنقلة بحجة نصرة ايطاليا وتخليصها من أمدى الاحباش والدراويش!!!

وبدهاء السياسة الانكابزية أفاحت انكاترا فىالاعماد على ألمانياودولتى النمسا وايطاليا حليفتيها فى مسئلة مصر وحققت كثيراً من أمانيها . وقد أفهم سواس بريطانيا رجال السياسة الالمانية أن فرنسا تنوى الاستيلاء على مصر وأن جنودها تحتل مصر اذا خرجت هي منها . فانخدع لحدة الاباطيل

سواس ألمانيا واعتقدوا - أو تظاهروا بالاعتقاد - بأن المسئلة المصرية مسئلة فرنساوية وأن السمى فى الجلاء يكون خدمة لفرنسا . وما تحادثت مع سياسى ألمانى في برلين الا وصرح لى بأن المانيا تعتبرالمسئلة المصرية مسئلة فرنساوية والها لذلك تفضل مساعدة انكلترا على مساعدة فرنسا

وهذا الاعتقاد الفاسد الراسخ فى أذهان الكثيرين من الالمانيين هو ولا شك من أهم أسباب مساعدة المانيا لا : كاترا فى مصر . فينما رى السياسة الالمانية تعضد الدولة العلية كل التعضيد وتساعدها على أحباط مساعي انكلترا ودسائلها في أرمنيا وكريد واليونان نري هذه السياسة نفسها نصيرة لا نكلترا في مصر !! كأن المسئلة المصرية غير من تبطة بالمسئلة الشرقية وكأن مصر ليست بجزء من الدولة الثمانية !

ولكنه عكننا أن نجزم بأن السياسة الالمانية لانخدم المصالح الانكليزية في مصر الى النهاية . فانعلاقات المانيا مع المكاتر الكدرت كثيراً عن ذي قبل والمنافسة نزداد كل يوم ببن الدولتين في التجارة والاستعار ، ولا ريب عندي أن

السياسة الحميدية النبيلة تجذب اليها ألمانيا في المسئلة المصرية كا جذبها نحوها في المسئلة الشرقية .ولكن بلوغ هذه الغاية لا يكون الا اذا جاءت الظروف المناسبة وحانت الفرص . وفضلا عن ذلك فان مستعمرات ألمانيا في أفريقيا وفي آسيا تقع نحت خطر عظيم اذا وقعت بلاد النيل في قبضة انكلترا وصارت ملكا لها . فان مصر مفتاح افريقية وآسيا وماضيها وحاضرها ينذران الامم كافة بأن الدولة الحاكمة لها تكون أقوى الدول بطشا ويكون في استطاعتها أن تضر بمصالح العالمين

فسئلة مصر ليست كبقية المسائل الافريقية والاسيوية بل هي المعضلة الكبرى في سياسة هذا المصر . ولا يغرن القراء تقدم انكلترا في مصر وازياد سلطتهافيها وفي حكومتها فذلك لايؤثر مطلقا على جوهر المسئلة المصرية نفسها . وسواء كان الانكليز في مصر ثلاثة أشخاص أوثلاثة ملايين وسواء كانوا بند سلطة أو أصاب السلطة كلها فالمسئلة واحدة لايؤثر عليها فلةعدد الانكلز في مصر أو كثرته .

وكما ان مصر كانت في المـاصي كـنانة الله في الارض فهي كذلك لاتزال قبرا للامم الطاغية . وافراد الانكليز الذين يحكمون علىالمستقبل بالماضي ويعرفون أن أدوار الناريخ تتجدد ولاتننير حكموا صريحابأن دوام الانكلىز في مصر خطر على الدولة البريطانية وأنه يكون سبيا لدمارها . ولقد قال اللورد (سالسبوری) أخيراً في احــدى خطاماته « ان سياسة الطمع هي سبب خراب المالك العظمي» فليعتبر هو نفسه وليعتبر سواس بريطانيا جميعــا بهذه الحكمة العالية . فان سياسة بريطانيا في مصر سياسة طمع وشره لامثيل لمها. كيف لا وهي ترى الى تأسيس مملكة أفريقية تبتدىء من الاسكندرية وتنتهى عنمد رأس الرجاء الصالح وتعمل لهذا الغرض غير ملتفتة الى حقوق الامم التي تستعبدها ولا الى المصائب التي تسقطها علمها ولا الى الدماء التي تسيلها فها بجج ولقد أبنا في رسالة ( اخطار الاحتيلال الانكامزي ) النتائج الخطيرة التي تنتجءن بقاء الانكليز فيمصر وأوضحنا ان وراء المسئلة المصرية جملة مسائل سياسية من الخطارة

والاهمية بمكان . فوراءها مسئلة تجارية دولية . ومسئلة البحر الابيضالمتوسط: ومسئلة افريقية . ومسئلة اسيوية . ومسئلة مسيحية . ومسئلة اسلامية

فاذا استولت انكاترا على مصر صار من الإحيل على الاوروبيين القاطنين بها أن يعيشوا فها فان انكلترا تضيق عليهم مسالك الحياة لينفرد أبناؤها بمكاسب مصر وخيراتها ولتكون أبواب مصر مفتوحة للتجارة الانكليزية دون سواها. وهذه سياسة انكاترا فى كل بقعة ترفع عليها رايتها ويقضى علمها سوء الحظ بالوقوع في قبضها . ذلك فضلا عن انالتجارةالاوروبية يستحيل علها عندئذ انتصل الىالسودان أو الى أواسط أفريقيا فان طريق النيل البديم يكون احتكاراً للانكايز والتجارة الانكايزية ليس الا . فامتلاك انكاـترا لمصر هو في الحقيقة موت التجارة الاوروبية في مصر وفي السودان وفي أفريقيا الوسطى وقضاءعلى الاوروبيين القاطنين

واذا امتلكت انكاتر امصر صار البحر الابيض التوسط

يميرة انكليزية وضاعت الموازية بين الدول الاوروبية. فان انكلترا يمكنها بواسطة جبل طارق ومالطه وقبرص ومواني مصروقناة السويسان تدمر بحرية كل دولة وتبقى وحدها سيدة البحر الابيض المتوسط. وهو خطر لامحالة عظيم على الدول الاوروبية لايمكن لها دفعه بنير تحرير مصر وتركها مستظله بالسيادة العالية للدولة العلية

وامتلاك انكلترا لوادى النيل بجمل مستعمرات الدول الاوروبية بأفريقياعديمة النفع ويضيع التوازن الدولى من أفريقيا فان بقية المستعمرات الدولية منفصلة عن داخل أفريقيا بصحارى واسعة وجبال صخرية وعرة لا كواد النيسل بجرى فيه بهر عظيم يوصل التجارة وأصحابها الى أواسط أفريقيا ويسهل لاصحابه الوصول الى أي جهة من الجهات الافريقية

وكما ان الموازنة بدين الدول فى أفريقيا تضيع تماما بالتيلاء الانكليز على مصر فان هذه الموازنة تضيع أيضا من آسيا اذ تمت لانكابرا الكلمة في وادى النيل فان السياحة فى الشرق الاقصى وفى المياه الاسيؤية تكون متعلقة باهواء انكاترا ورغائبها ومستعمرات الدول فى أسيا تكون تحترجة انكاترا فبريطانيا التى أنرلت جنودها على شواطىء قناة السويس في عام ١٨٨٧ واستأثرت بمنافع القناة وقتشد هى بسيها بريطانيا التى يمكنها متى اقتضت حاجتها ذلك أن تقفل قناة السويس فى وجه الدول كافة وتفصل بينها وبين مستعمراتها الاسيوية

وقد علم القارىء مما كتبناه عن (مسئلة الشام ببر مصر والدولة العلية ) أن المغفور له (محمد على باشا ) كان يريد الاستيلاء على الشام لتقوية ملكة في مصر عملا برأى نابليون من أن الشام ضرورية لمصر ومصر ضرورية للشام . فاذا استولت انكلترا على مصر هل تكون الشام وقتئذ في مأمن من اعتداء الانكليز عليها ? وفي أية حالة تكون الدنيا اذا صار بيت المقدس والاماكن المقدسة في أيدى بريطانيا البرتستاتينية ? وماذا يعمل الكاتوليكيون والارثوذ كسيون حين ذلك ؟ بل وماذا يعمل المسلمون ؟

ان استيلاء انكاترا على مصر لخطر عظيم على العالمين

وحادث بجر على بنى الانسان أكبر المصائب وأشد النوائب وقد يقول بعض الناس ماستحالة تحقق هذه النتائج التي أتينا عليها أو يبعد امكانها! ولكن رجال السياسة بجب عليهم أن ينظروا الى النتائج البعيدة وأن يتداركوا الاخطار الآتية ولو كان وقوعها بعد قرن أو بعد قرون

وقد قلنا اذوراء المسئلة المصرية مسئلة اسلامية وأوضعنا في مقدمة هذا الكتاب ان انكلترا تعمل من يوم احتلالها لمصر على تقسيم الدولة العلية ولا ترى لوجودها في مصر سلامة الا بهدم السلطنه الشمانية ووضع بدها على مصر بصفة بهائية وضم بلاد العرب اليها وجعل الخلافة عربية في قبضة رجل يكون آلة لها. فلذلك كانت مسئلة مصر روح المسئلة الشرقية وكانت وجود الانكليز في مصر خطرا كبيرا على المملكة المثمانية

ولذلك بجب على سواس الدولة العلية ان يهتموا بمسئلة مصر أشد الاهتمام وأن بجعلوها فى مقدمة السائل الحيوية للدولة والملة . وكما أن انكاترا خدعهم فى الحوادث الدابية

أعظم خديعة دونها التاريخ فانه يجب عليهم ان يعملوا على اخراجها من مصر ارضاء لشرف الدوله العلية وانقاداً لها من أشد الاخطار

ولاريب ان أنظار المسلمين في سائر أنحاء الارض موجهة الى مصر فهي بعد الحجاز البلاد التي يحج اليها المسلمون اكثر من سواها . ولقد ذكرت بلادنا العزيزة في القرآن الشريف ثلاثا وثلاثين من استلفاتا لأنظار المسلمين اليها ودلالة على أهميتها الخاصة بها بين البلاد الاسلامية . وسهاها الرسول عليه الصلاة والسلام «بالرباط الاكبر »لانه بواسطتها يمكن للخلافة الاسلامية أن تدافع عن المدائن المقدسة ( بيت المقدس ومكة والمدينة )

ر وقد اعتبر المسلمون من عهد الني الكريمأن بلادالشام وبلاد مصر وبلاد الدرب بجب أن تبقى الى الابد ملكاً للاسلام . فهذه البلاد هى التى سكنتها سلالة سيدا الخليل (ابراهيم) عليه السلام الذى جرى رسولنا الكريم على سنته وجاء متما لدينه وشريعته . ولما دخل الصليبيون الشام أيام

الحروب الصليبية قام السلمون أجمون لاسترجاعها وماهدأت أحوال العالم الا برجوعها فى قبضة الاسلام . فكذلك مصر لا يطمئن المسلمون بها وباحوالها الا اذا خرج الانكليزمها وعادت تحت السلطة الاسلامة الحقيقة

واذا أضفنا الى ما تقدم أن مصر مشرق الانوار بين المسلمين ومهدالعلوم والعرفان وأنها محط رحال الذين يريدون التعلم والتحصيل علمنا مقدار اهمام العالم الاسلامى بأحوال بلادنا المحبوبة وعلمنا خطارة المسئلة المصرية بالنسبة للمسلمين خصوصا

ولا غرابة اذا تكلمنا على المسئلة المصرية من الوجهة الدينية الاسلامية فان السياسة لا انفصال لها عن الدين. وتبالاحساسات الدينية تقاد الامم أسهل مما تقاد بالاعتبارات السياسية. وقد أرتنا أمم أوروباالمتمدة نفسها أن الدينأساس السياسة وانها مهما بلغت من الحضارة والمدنية فان الشعائر الدينيه هي عامل من أهم العرامل في حياة الامم بل أهمها وأعظمها. وأوضح دليل على ذلك تداخل أوروبا في شؤون

الدولة العلية باسم الدين ومعاداة المسيحيين لليهودف كل بلاد أوروبا وتظاهرهم ضدهم فى مجالس النواب وفي الشوارع وفى المنتديات

وبالجملة فسئلة مصر تعتبر أول مسئلة حيوية للدولة العلية وللخلافة الاسلامية . ودسائس انكلترا ضد الدولة فى المسئلة الارمنية وفي غيرها من المسائل تظهر للقارى، بأجلى بيان أهمية المسئلة المصرية وضرورة اهمام العالم كله بها

واذكانت مسئلة بلادنا بهذه الاهمية وكان خروج الانكليز مها بما لابد منه عاجلا كان أو آجلا فيجب على سائر المصريين أن يتمسكوا مجقوقهم المقدسة أشد النمسك وأن يطالبوا بها بكل الوسائل وفى كل وقت وآن . فأصحاب الحقوق في مسئلة مصر عديدون ولكن اكثرهم حقوقا . واكرم نصيبا هم ولا محالة المصريون

وقصارى القول أنه بجب علينا أن سمل لتقريب ميعاد الجلاء وأن ننشر المعارف فى انحاء البلاد وفى سائر القرى حتى يعرف كل مصري حقوقه وواجبانه نحو الوطن والامة وحتى لا يمتدى لصوص الحرية على بنى الوطن العزيز وأن الوطنى الحقيقي هو الذى يظهر وطنيته فى وقت الشدائد ويقول ويعمل بهذا القول: «أنى لو استطعت أن أغير وجه البسيطة لانقاذ بلادى لنيرته بدون تردد »

## - ﴿ الازمة السادسة ١٠٠٠

( المسئلة البلغارية والمسئلة اليونانية )

## من عام ١٨٨٥ الى عام ١٨٨٧

علم القارىء مما سلف ان+روسيا اسالت دماء ابنائها في حرب عام ١٨٧٧ مع الدولة العليسة وصرفت الاموال الطائلة لاخراج بلغاريا من تحتسلطة الدولة وتشكيلها امارة قائمة بنفسها وانها في معاهدة سان اسطفانوس اشترطت جعل البلاد التي يسكنها البلغاريون امارة واحدة اي عــدم تقسيم بلاد بلغاريا الى قسمين . وعلم القاريء ايضا ان مؤتمر برلين قرر فصل الاراضي البلغارية الى قسمين وتسمية القسم الجنوبي بالروملي الشرق وجعله تحت سلطة تركيا مباشرة . وقد ابنا ان الروسيا بذلت غاية جهدها في تحريض اهالي الرومللي الشرق على رفع راية لواء العصيان في وجه الدولة الملية والانضام الى بلغاريا . وكان ذلك عقب مؤتمر برلين أى لما كانت الزوسيا تؤمل استعال بلغاريا آلة لها في البلقان وتسيير أمورها حسب مرامها. ولكن البرنس(بسمارك) أوجد الشقاق بي<del>ن ال</del>روسيا والنمسا فى بلاد البلقان وعلى الخصوص فى بلغارياحيث استمال هذه الامارة الناشئة الى النمسا وجعلها في دائرة نفوذها

ولماكانت العداوة بين الروسيا وانكلترا شدمدة وكانت الزوسيا تتقرب من فرنسا رأى سواس ريطانيا أن خير وسيلة تضمن لهماستمرار الاحتلالالانكلىزي فيمصر هي خدمة التحالف التلاثي في الباقان ومساعدة النمسا ضد الروسيا . فلذلك أرسل اللوردسالسيري الى البرنس (الكسندر دى ماتنىرغ) أمير بلغار مارسائل التوددوأظهر له الميل الشدمد حتى جعل هذا البرنس وجهته انكاترا وارتبط بالعائلة المالكة الانكلىزية ارتباطاً أكيداًوعقدقران شقيقه البرنس (منرى دي اتنبرغ) على العرنسيس (أليس )أحدى بنات ملكة الانكلىز. ومن ذلك الحين صار أمير البلغار آلة في أبدى سواس انكاترا والنمسا. فأوعزوا اليه ماحداث انقلاب في الرومللي الشرقى يكون بالقبض على الحاكم العثماني وأعلان انضهام الرومللي الى بلغاريا تحت امارته. فعمل بهذه الآراء والايمازات. وفي يوم ١٨٨ سبتمبر عام ١٨٨٥ قبض رجال الشرطة في الرومللي الشرق على ( جافريل باشا) الحاكم المثماني وتشكلت لجنة ثورية دعت الامة للانضهام الى بلغاريا فأجابت الامة الدعوة وفي ثاني يوم لهذه الثورة ذهب البرنس (ألكسندر) الى ( فيلبو يوليس ) وأعلن انضهام الرومللي الشرقي الى بلغاريا وتولي زمام الأمور .

وفى يوم ٢٤ سبتمبرأرسل البرنس (ألكسندر) مذكرة رسمية لكافة الدول الاوروبية أخبرها فيها محادث ١٨٨ سبتمبر وسألها اعتبار الرومللي الشرق جزأ من بلغاريا والتوسط لدى الدولة العلية لكي تعترف بهذا الانقلاب الجديد

وما أتتشر خبر انضهام الرومللي الشرق الى بلغاريا في أوروبا حتى ظن الكثيرون بمن بجهلون أسرار السياسة في البلقان أن الروسيا هي المحرضة على هذا الانقلاب وأنه يسرها أن رى كل البلغارين تحت حكومة واحدة وان تؤسس لبغاريا الكبرى ) . ولكن الحقيقة مناقضة لذلك فان

الروسيا رأت بعين السخط انضام الرومللي الشرق الى بلغاريا وساءها تأسيس ( بلغاريا السكبرى )لانها كانت تودتأسيسها وهى ربيبة لها لا وهى عدوة تعمل باكراء النمسا واذكلترا . فلذلك احتجت على هذا الانقلاب واستسعني ضباطها الذين كانوا في الجيش البلغاري وطلبت من أوروبا عقد لجنة دولية بالاستانة للنظر في مسئلة بلغاريا لما في انضام الرومللي الشرق اليها من مخالفة قرارات مؤتمر برلين فأجابت الدول سولها وقررت عقد لجنة دولية وقررت عقد الجنة دولية بالاستانة

أماالدولة العلية فقدرأى وزراؤها انها مضطرة لقبول قرارات أوروبا وانه لا يمكنها استرداد الرومللي الشرق بالقوة . ولكن جلالة السلطان الاعظم كان يرى ضرورة استعال القوة والحافظة على حقوق الدولة بكل الوسائل فأسقط وزارة (سعيد باشا) وأمر (كامل باشا) الذى كان وقتئذ سفيرا للدولة العلية في سان بطر سبورغ بتشكيل وزارة جديدة وعينه صدرا أعظم . وقد كان جلالة السلطان الاعظم يؤمل مساعدة الروسيا له ضد دول التعالف الثلاثي وضد

انكلتراغير ان رجال السياسة الروسية أفهموا (كامل باشا) أنهم لايرون بداً من الانصياع لقرارات اللجنة الدولية المزمع عقدها بالاستانة . فاضطرت الدولة العلية لقبول تعيين مندوب من قبلها لحضور هذه اللجنة

ولقد كانت نتيجة انضمام الرومللي الشرقي الى بلغاريا ان اليونان وصربياقامتا . طالبتين بنصيمهما من أملاك الدولة الملية مقابل مانالت بلغارنا وأخدت كل واحدة من هاتين الملكتين تجهز جنودها وتستعد للحرب وقيد حشيدت بلغاريا كذلك جيشها على حدود صريبا وعلى حدود الدولة العلية وكان يتخيل لكل انسان وقتئذ اننيران الاضطراب في البلقان ستمتد إلى أوروبا وتشمل الحرب فها . فلما رأت ذلك دول أوروباأرسلت في ١٥ أكتوبر عام ١٨٨٥ مذكرة الى الدولة انعلية والى بلغاريا أبانت فها انها غير موافقة على عمل بلغاريا وآنها تحترممعاهدة برلين وحقوق جلالةالسلطان ونصحتفيها بلغاريا بمدم حشد حنودها على الحدود التركية وقد اجتمعت اللجنة الدولية في ه نوفمبر وبعد اجتماعها

بتسعة أيام أعان ( ميلان ) ملك الصرب الحرب على بلغاريا. ولما وصل إعلان الحرب الى البرنس (ألكسندر)أمير بلغاريا استغاث هذا الامبر بالدولة العلية بصفتها صاحبة السيادة العالية على بلغاريا واستأذنها في رد الصربيين عن بلاد يلغاربا . وبعد اصطلاء نيران الحرب نرمن قليــل انتصر البلغاريون على الصربية في (سليفينيتزا) وردوه على أعقامهم خاسرين. وقد هاجتأوروبا لهذه الحرب وخافت عواقبها فأرسلت في ٢٤ نوفسر عام ١٨٨٥ مذكرة الى الحكومة الصربية طلبت منها أن تسأل بلغار ياعقدالهدنة وعدم الاستمرار على أسالة دماء « الاشقاء » أي الصربين والبلغاريين .... فقبلت الصرب ذلك ولكن بلغاريا لم تقبل بحجة أنها المعتدى علما وأنها مضطرة لطرد الصربيينخارج حدودها . فاستمر البرنس (الكسندر) يحارب الصريين وينتصر عليهم حتى وصل مدينة.( بيرو ) وعندئذ أنذرته النمسا بمدم التقدم الى اللامام فوقف وقبل عقد الهدنة

أما الروسيا فقد بقيت على الحياد أثناء الحرب ولكمها

بالرغم من احتجاجها ضد ضم الرومللي الشرق الى بلغاريا هنأت البلغاريين على انتصارهم وشكرت شهامتهم . وهذا يدل على أن العواطف الدينية تتغلب دائماعلى اميال السياسة وان الدين هو فى أغلب الظروف رائد الاىم والدول في سياستها

وقد استمرت اللجنة الدولية بالاستانة في مناقشاتها ولكن المندوب الانكليزي اجتهد في جمل هانه المناقشات بنمير تتيجة فرفض تعيين حاكم عثماني للرومللي الشرق واجبار البلغاريين على احترام معلهدة برلين

ولما رأت أوروبا أن جيش بلغاريا لايزال واقفا أمام الجيش الصربى قررت ارسال لجنة دولية مشكلة من بعض رجال العسكرية فى أوروبا لفصل الخلاف بين المتحاريين فسافرت اللجنة الدولية وقررت انجلاء العساكر الصربية من ضواحى (فيدين) - وهي مدينة بلغاريا — قبل انجلاء العساكر البلغارية من (بيرو) بيومين

وقد أرسلت الدولة العلية مندوبين الىالرومللى الشرقى لدراسة أحوالها واستمالة الاهالى الى الدولة ولكنهما لميفاحا في مأموريتهما. وبعث كذلك مندو بأعاليا الياليونس (الكسندر) ليرشده في مخابراته بشأن عقد الصلح مع الصرب. وكانت انكلترا في ذلك تظهر لتركيا المحبسة والولاء وكارب السير ( درومندولف ) في الاستانة يفهم رجال تركيا بأن بريطانيا ترغب الاتفاق مع الدولة العثمانية وتقرير الجلاء عن مصر معها . فأنخدع رجال السياسة التركية لاقوال السير (ولف) وازداد نفوذ انكاترا في تركيا وقتئذ ازديادا عظما . وكانت تتيجة هذا النفوذ غبن تركيا في مصر وفي الروملل الشرق غبنا فاحشاً . فان الدولة العليــة رضيت أن تضحى الرومللي الشرق فى سبيــل خروج العساكر الانكليزية من مصر وتساهلت مع انكلترا فقبلت طلبها بشأن تعيـين البرنس (الكسندر) أمير بلغاربا حاكما على الرومللي الشرقي

وقد أخذت اليونان نجهز مددات الحرب وتسلح جنودها وتستمد لمحاربة الدولة العلينة . وفي ٣١ دسمبر عام ١٨٨٥ أرسات الوزارة اليونانية — التي كان يرأسها وقتئذ

المسيو ( دليانيس ) - منشور الوكلائما لدى الدول الاوروبية أمره فيه بتبليغ هانه الدول بان اليونان لم تستول على كل ما قررته لها اللجنة الدولية بالاســتانة في عام ١٨٨١ وانها مستعدة لاخــٰذ نصيبها من أملاك تركيا بالقوة والسلاح . فنصحتهاأوروباكما نصحت صربيا وبلغاريا بالقباء السلاح وبالكف عنحشدالجنو دفلم ترضخ لنصيحة الدول واستمرت على غمها. ولما رأت أوروبا ان الحرب اذا قامت بين اليونان وتركيا كانت الطامة الكبرى على اليونان عملت على انقاذ هذه الملكة بالرغم منها وقررت ارسال سفنها وأساطيلها في مياه اليونان لارهام اواجبارها على الخضوع والامتثال لارادتها. وقد تجنبت فرنسا الاشــتراك مع بقيــة الدول فى هــذه المظاهرة البحرية لمما لليونانيين مرس المكانة في قلوب الفر نسو بين

أما صربيا وبلغاريا فقد أندرتهما أوروبا عذكرة تاريخها ٣١ يناير عام ١٨٨٦ بانه اذا اعتــدت احداهما على الاخرى ساعدت أوروبا المتــدى عليها ولا تسمح للملكة المعتدية بالاستيلاء على شيء ما من أراضي المعتدى عليها . وقد كان البرنس (كاراجورجفيتش) صهر أمير الجبل الاسود يطوف وقتئذ عواصم أوروبا ويعمل لخلع الملك (ميلان) وتوليته مكانه ملكا على صربيا فاضطر الملك ميلان الى عقد الصلحمع بلغاريا بمدينة (بوخارست) في ٢ مارس عام ١٨٨٦ لكي لا تتغير عواطف أوروبا من جهته

وقد طلبت الروسيا من دول أوروبا النظر في المسئلة البلغارية وجعل سيين البرنس (الكسندر) حاكما على الرومالي الشرقي لمدة خمس سنوات فقط كما تقتضيه قرارات مؤتمر برلين . فرفض البرنس قبول هذا الطلب وعزم على معارضة الروسيا غير حاسب لنتائج هذه المعارضة حسابا . ولكن الروسيا توصلت الى تحقيق ما عرضته على أوروبا فقررت اللجنة الدولية بالاستانة في ه ابريل عام ١٨٨٦ جعل سيين البرنس (ألكسندر) حاكما على الرومالي الشرقي لمدة خمس سنوات وتميين لجنة مشتركة من مندويين من الدولة العلية ومن مندويين من الدولة العلية

والوقوف على احتياجاتها وعرض النظام الذى يتفق عليه المندوبون على اللجنة الدولية. فرضخ البرنس (ألكسندر) لقرار اللجنة الدولية بالاستانة وشكل مجلساً أهليا مشتركامن مندوبى الرومللي الشرق ومن مندوبى بلغاريا جعله بمثابة على نواب

ولم تنكف اليونان في هذا الاثناء عن حشد جنودها على حدود تركيا ومعاداة الدولة العلية . فلما رأىالبابالعالى ان هذه الحالة التي ليست بالسلم وليست بالحرب تضر بالدولة كثيرا وتحملها النفقات الباهظـة والمبالغ الطائلة سأل الدول الاوروبية أن تجبر اليونان على سحب جنودها من الحدود أو ان تترك الدولة العليــة تؤديها بالحرب . فاهتمت أوروبا بالامر وقررت منع الحرب بين الدولة واليونان بكل الوسائط المكنة وأرسلت لهذا الغرض انذارآ للحكومة اليونانية بالقاء السلاح والكف عن الاعتمداء على حدود تركيا والخضوع لرغائب أوروبا وأخبرتها في هذا الانذار بأنها تجبرها على احترام رغائها بالقوة ان لم تحترمها من نفسهاو بمحض ارادتها وقد أظهرت فرسا من بادىء الامر ميلها لليونان ولم ترض الاشتراك مع بقية الدول في عمل مظاهرة بحرية . فلما أنذرت الدول اليونان رأت من واجباتها ان تنصحها بصفتها نصيرتها الوحيدة بالرضوخ لاوامر أوروبا . فقدم الوكيل السياسي لفرنسا في أتينا مذكرة للمسيو (دليانيس) بتاريخ ٢٧ ابريل عام ١٨٨٦ نصحه فيها بعدم اعلان الحرب على تركيا وبعدم مخالفة رغائب الدول الاوروبية فتظاهر المسيو (دليانيس) بقبول هذه النصيحة وفي ٢٥ ابريل من السنة نفسها بعث الى وكيل فرنسا بأتينا يخبره بأنه قبل نصيحة الحكومة الفرنساوية وأنه سيعمل بها

ولكن الدول الاوروبية لم تقتنع بهذا الجواب لعلمها بان اليونانيين لا يصدقون في أقوالهم وأنهم يريدون اصطلاء نيران الحرب في كل بلاد البلقان ليختطفوا شيئا من أملاك تركيا فأرسلت الى الحكومة اليونانية في مساء ٢٦ اريل علم ١٨٨٦ انداراً شديد اللحجة طلبت منها اعادة عدد الجيش الى ما كان عليه من قبل والكف عن كل عمل عدائي ضد

تركيا والقيام بتنفيذ ارادة أوروبا فى مدة لا تريدعن أسبوع واحد.ولا ينس القارىء أن أوروبا كانت تعمل لخير اليونان ومصلحها فان الدولة العلية كانت تهزم اليونان شر هزيمة لوكانت أعلنت الحرب فلذلك كان تهديد أوروبا لليونان بمثابة انقاذ لها من الوقوع فى مهواة الخطر والاضمحلال.

وقدرفضت اليونان قيول الانذارالدولي وسافر وكلاء الدول بأتينا من عاصمة اليونان الا وكيل فرنسا فآنه بقي سها بعده قليلا ثم غادرها بحجة أنه يريد المداولة في الامر مع المسيو (فريسينيه) وزبر خارجية فرنسا. ولما رأت الدول أن اليونان تظهر الكبرياء والترفع عن الانصبياع لرغائبها أمرت قوادأساطيلها في مياه اليو نان يحاصرة النغور اليو نانية محاصرة شدىدة حتى تمتثل الحنكومةاليو نانية لأؤامرأوروبا الشفوقة عليها . فحوصرت الثغور اليونانية واضطرت وزارة (دليانيس) للاستقالة في ٢١ مايو عام ١٨٨٦ واستلم المسيو ( ريكو بيس ) مقاليـد الوزارة اليونايــة فأعلن الدول الاوروبية بأبه مستعدللرضوخ لامرهاولكنه في أثناء ذلك أوعز الى فرقة من الجيش اليونانى بالهجوم على طليعة الجيش التركى وادعى ان جيش جلالة السلطان هو المعتدى على جيش اليونان لتساعده الدول ضد الدولة العاية وترفع الحصار عن النفور اليونانية ولكن الدول تنبهت للحيلة وطالبت الحكومة اليونانية بالقاء السلاح واعادة عدد الجيش الى ما كان عليه من قبل وسحب الجنود من الحدود . فامتشل اليونانيون للامر وفي ٨ يونيو عام ١٨٨٦ رفعت الدول الحصار عن ثفور اليونان

وان استمداد اليونان للحرب وتظاهرها بالمداء لتركيا في عام ١٨٨٦ ليدلان جلياً على أن هذه الملكة كانت تستمد من عهد بعيد لحاربة تركيا وأنها لم تنفل لحظة واحدة عن تسليح جنودها وتجميز جيشها . فالهزامها في الحرب الاخيرة دواء شاف لها من مرض غرورها . ولا أقول انه يشفيها الى الابد فان المرض كامن في النفس وعداوتها للمانيين والمسلمين قوية لدودة . ولكن انتصارات (أدم باشا) تشفيها بن غرورها زمنا طويلا

وقد اجتهدفي ذلك الحين البرنس (ألكسندردي باتنبرغ) أمير بلغاربا فى تحقيق انضهام الرومللي الشرق الى بلغاريافأنشأ الجمارك على حــدود الرومالي أمام حــدود تركيا وصارت البضائع التركية لا تدخل في هذه المقاطعية التركية الااذا دفعت رسوم الجمارك . وصرح أمام الجمعيدة العمومية التي شكلها كمجلس نواب لبلغاريا والرومللى بان الوحدة البلغارية تكو أنت وأنه لايستطيع انفصامها فلما علمت بذلك الروسيا ازداد حنقها على بلغاريا وأميرها وأرسلت في آخر يونيه عام ١٨٨٠ مذكرة الى الباب العالى سألته فيها أن يؤدب بلغاربا ويوقفها عند حد محدود فأجأبها الباب العالى معتذرا باز بلغارنا معضدة من أغلب دول أوروبا. فمند ذلك أعلنت الروسيا إنها عازمة على جمل ثنر ( باطوم )تغرا حربيا روسيا لا ثنر **ا** حرا . ولا يخني ان ذلك بخالف المادة ٥، من معاهدة برلين ولكن الروسيا لما رأت ان معاهدة برلين غير محسترمة من البلغار أرادتأن تنتتم من الدول المصدة لها وعلى الخصوص من انكلترا بجعــل ثغر (باطوم) غــير حر للتجارة . وقد احتجت انكاترا على عمــل الروسيا ولكن احتجاجها لم يفد شيئاً مذكورا

وقد اجتمع مندوبو تركيا مع مندوبي أمير البلغارالنظر في شؤون الرومالي الشرق للاتفاق على وضع دستور لها ولكن الخلاف استحكم بينهم بشأر البيتها فنندوبو تركياكانوا يطاون جعلها كماكانت تابعة مباشرة للدولة العلية مع جعل البرنس (ألكسندر) حاكما عليها ومندوبو البلغار كانوا يطالبون بضها عاما الى بلغاريا

ولما كانت كراهة الروسيا لابرس (ألكسندر) زداد كل يوم فان هذه الدرلة دبرت له دسيسة عظيمة وعملت على خلمه من أمارة بلغاريا. وذلك أنها أوحت الى صنائعها في صوفيا أن يلقوا القبض عليه ويخرجوه من بلغاريا ويؤسسوا حكومة مؤقتة. فعملوا بايعاز الروسيا وفي يوم ٢١ أغسطس علم ١٨٨٦ تمت المكيدة وقبض على البرنس (ألكسندر) وأرسل على باخرة بلهة غير معلومة. وزج المسيو (كارافلوف) وزيره الاول في السجن وأسس أصحاب البكيدة لجنة مهم

للنظر في الامور لحين تعيين أمير جديد لبلغاريا. ولاشك ان هذا الحادث الخطيركان ضربة قاضية على سياسة انكلترا في الشرق وكان من شأنه ان يزيد في النفور بينها وبين الروسية وقد حسنت انكلترا أنه عكنها مقاومة الروسيا في بلغاريا عساعدة ألمانيا والنمسا واعادة البرنس (ألكسندر) أميراً على بلغارما ولكن ألمانيا التي كانت بيدها سياستها وسياسة النمسا تخوفت من معاداة الزوسياالي هذا الحدوتركت مسئلة البرنس (ألكسندر) للظروف والحوادث. وكان الكثيرون من رجال السياسة يحسبون الامة البلغارية تقابل خلم الرنس (ألكسندر) بغير حراك وتمتثل لارادة اللجنة الثورية التي خلمته بايماز الروسيا ولكن الاسة البلغارية كانت متعلقة بالبرنس (الكسندر) ولم تنس أنه نصرها على صربيا نصراً مبينا وأنه ضم الى بلغاربا ( الرومللي الشرق فهاجت وماجت وتظاهرت فى الشوارع والمنت ديات العمومية بالميل للبرنس (ألكسندر) طالبة اعادتهأميراً عليها. وفي يوم ٤ أغسطس عام ١٨٨٦ أي بعد ثلاثة أيام من خلم البرنس (الكسندر) قبض الاهالى على أعضاء اللجنة التى خلمت البرنس وزجوهم في السجن وشكلوا لجنة مكونة من المسيو (ستامبولوف) والمسيو (مارافلوف) ومرز آخرين بهيئة حكومة مؤقتة تريد رجوعة أميرا البرنس (الكسندر) رسميا أن الامة البلغارية تريد رجوعة أميرا عليها . فأخذوا يبحثون عن مقر البرنس حتى علموا أنه في المانيا فأخبر وه تلغرافيا بالامر ودعوه للمودة الى صوفيا فسافر في ٢٩ أغسطس عام ١٨٨٨ واستلم من الحكومة المؤقتة زمام الاور

وقد احتفات أهالى بلغاربا بمودة البرنس (الكسندر) الاحتفالات العظيمة ولكن الروسيا بقيت على نيتها الأولي فلها رأى البرنس ان سلامته وسلامة ملكه في يد الروسيا أرسل الى القيصر تلغرافا عرض عليه فيه خضوعه لاوامره واستعداده لقبول كل مطالبه فأجابه القيصر بأنه لايعتنى بأمور بلغاريا الا اذا غادرها هو (أى ألكسندر) فكانت نتيجة اتباع هذا الامير لارشادات انكلترا تمصب الروسيا ضده وعدم مساعدة المانيا والنمساله وابتعاد انكلترا نفسهاعنه

كل الابتعاد حتى أن وكيل وزارة الخارجية الانكليزية صرخ في • سبتمبر عام ١٨٨٦ أمام مجلس العموم بأن انكلترا لم تتمهد شيء نحو بلغاريا وان ليس لها مصالح فيها

فلم يبق بعد ذلك كله للبرنس (الكسندر) الأأن يتنازل عن أمارة بلغاريا وقد تنازل بالفعل رسميا في اسبتمبر عام ١٨٨٦ وغادر في ذلك اليوم نفسه صوفيا تاركا زمام الا ور لحبلس مكون من المسيو (ستامبولوف) والمسيو (كارافلوف) والمسيو (موتكوروف) وقد تخوف هؤلاء الاعضاء من احتلال الروسيا لبلغاريا احتلالا عسكريا فاستلفتوا أنظار الدولة العلية للامر بصفها صاحبة السيادة على بلغاريا فابرت الدولة دول أوروبا ولما تحققت من أنها لا تسمح لا بقارت الدولة دول أوروبا ولما تحققت من أنها لا تسمح لا بقد دولة باحتلال بلغاريا أخبرت الحكومة البلغارية المؤقتة بأن لا خوف على الامارة من احتلال المؤقة بأن

وقد أرسلت الروسيا الى صوفيا بعد تنازل البرنس (الكسندر) الجنرال «كولبار» بصفته مندوباً من قبلها لدراسة أحوال بلغاريا وارشاد الحكومة المؤقتة في سيرها:

وما وصل الجنرال (كولبار) الى عاصمة بلغاريا حتى عامل الحكومة المؤقتة والامة البلغارية معاملة الاميرلرعاياه فطلب من الحكومة المؤقتة: أولا الافراج عن أعضاء اللجنة التي قبضت في ٣٦ أغسطس على البرنس (الكسندر) وخلعته من أمارته. ثانيا أبطال الحالة العرفية. ثالثا تأجيل عقد مجلس النواب – الذى كان يجب أن يجتمع في ١٠ اكتوبر عام المنواب أمير جديد – الى أجل عير محدود

وفى أثناء هذه الحوادث كلها كانالناس كافة يتساءلون في أوروبا عن سبب مساعدة البرنس ( بسمارك ) للروسيا في بلنار با بعد مساعدته للنمسا وانكاترا فيها . وقد اختلفت العلل التي نسبوها لمساعدة البرنس (بسمارك) للروسياولكن الحقيقة هي أن رجل السياسة الالمانية رأى أن الروسيا مستعدة لحاربة النمسا اذا عارضها هذه الدولة في البلقان واحب المانيا تكون مضطرة لمساعدة النمسا اذا قامت الحرب فعمل على تأييد السلام . هذا فضلا عن أن الروسيا كانت تتحبب الى فرنسا وكان البرنس ( بسمارك ) يخشى أنه اذا ساعد النمسا

في بلغاريا ضد ٣٠ وسيا تحالفت هذه الدولة الاخيرة معرفرنسا وقــد ىذل الجنرال (كولبار ) غاية جهده فى استمالة البلغاريين اليه ضد الحكومة المؤقتة فصار يطوف البلاد والقرى ويخطب فى كل نادولكنه لم يفلحورفضت الحكومة طلبانه وحاكمت الذين قبضوا على البرنس ( الكسندر ) في ٢١ أغسطس ولم توجل ميعاد انتخابات أعضاء مجلس النواب الذي كان محددا في يوم ١٠ اكتوبر عام ١٨٨٦ كما قــدمنا . ولما جاء هذا اليوم جرت الانتخابات ففازت الحكومة المؤقنة بأغلبية ٤٥٠ صوتًا ضد ٥٠ صوتًا وقررت عقد المجلس في آخر شهر اكتو بر بمدينة (تيرنوفا) العاصمة القدعة لبلغاريا. اما الحنرال (كوليار) فانه اعتبر الانتخابات لاغية بدءوي ان الحكومة المؤقتة كم تترك الحربة التامة للاهالي وأعلن أعضاء الحكومة بأن الزوسيا تعتبر محاكمة الذىن قبضوا على البرنس (الكسندر) عثامة اهامة لها. وقد عمل الجنرال (كولبار) على خلق الاضطرابات في بلغاريا ليوجد سببالتداخل الزوسيا فهاتداخلاعسكر يافحرض الروسيين المقيمين ببلغار ياعلى مشاحنة البلغاريين ومخاصمتهم فحصلت بسبب ذلك مشاجرات كثيرة أفضت الى زيادة النفوريين الجنرال الروسى وأعضاء الحكومة المؤقتة الاطلباً واحدامن طلبات الجنرال (كولبار) وهو منع مجلس النواب من اعادة انتخاب البرنس (ألكسندردي باتنبرغ) أسيرا على بلغاريا

وقد اجتمع مجلس النواب البلغارى فى ٣١ أكتوبر عام ١٨٨٥ وانتخب فى ١١ نوفمبر البرنس ( فالدماردي دا نحارك) أميراعلى بلغاريا . وكان هذا الانتخاب موافقا لمصالح بلغاريا وغير مخالف لرغائب الروسيا فان هذا البرنس هوشقيق قيصرة المروسيا (زوجة القيصر اسكندر الثالث ووالد القيصرا لحالى) وفكن ملك الدا بحارك رفض بتاتا قبول تعيين مجله أميرا على بلغار يافاضطر مجلس النواب البلغارى لتعيين المسيو (جيفكوف) حاكامة قتاً للغاريا

ولا ريب أن الروسياكانت تود احتلال بلغاريا وجعلها فى قبضة بمينها ولولا ذك لكانت سألت ملك الدانمارك أن يقبل تميين ابنه أميرا على بلغاريا . ولما عرفت انكاترا رغبة الروسيا و واياها الحقيقية سعت لدى النمسا للاتفاق معها ضد الروسيا وسافر لهذا الغرض اللورد (راندولف شرشل) الى فيينا بعد أن زاربرلين . وفي ه وفير عام ١٨٨٦ وقف اللورد سالسبورى في لوندرة خطيباو وجه الملام الشديد المسلوسيا وانتقد على سياستها وخطتها في بلغاريا وأعلن ان انكلترا مستعدة للاتفاق مع النمسا في المسئلة البياغارية . فهاجت الجرائد الروسية وقابلت مطاعن الوزير الانكليزي عثلها وطلبت من الحكومة الروسية قطع المسلئة مم انكلترا واستدعاء السفير الروسي من اندرة

وفي هذه الاثناء قطعت الروسيا علائقها مع بلغار يالمخالفة الحكومة المؤقتة لرغائبها وفي ٢٠ نوفمبر عام ١٨٨١ غادر الجنرال (كولبار) صوفيا واستصحب معه كل قناصل الروسيا بعد ان علق في الشوارع احتجاجا ضد أعمال الحكومة «اللصوص» وترك الرعايا الروسيين المؤقتة التي سماها بحكومة «اللصوص» وترك الرعايا الروسيين في بلغاريا تحت حماية قنصل ألمانيا وفي الرومللي الشرقي تحت

حماية قنصل فرنسا

وقد عرض الباب العالي في ٣ ديسمبر عام ١٨٨٦ على الدول الاوروبية تعيين العرنس (دىمنجريلي) أميرا على بلغاريا ولكن الدول رفضت تعيينه بحجة أنه مبغوض من البلغاريين ومحبوب من الروسيا. ولما طال الامر وطال انتظار البلغاريين لتعيين أمير لهم أرسلت الحكومة البلغارة المؤقنة لجنةالى عواصمأوروبا لسؤال الدولالتعجيل بالانماق على تعيين أمير لبلغاريا . فسافرت اللجنة الى فيينا حيث قو بلت فيها باحترام عظيم ثم قصدت برلين ولكنها لم تقابل فيها بمثل ذلك الاحترام وبعد ذلك سافرت الى باريس ولوندره. ومن المصادفات الغريبة أنها تقابلت في محطة (كولونيــا) مع البرنس (ألكسندر دى النبرغ) فيته أجل نحية وأبلغته بقاء الامة البلغارية على ولائها له ولكن البرنس كان يبلم أنءودته الى بلغاريا صارت أمرا مستحيلاً. وبعد ان أثمت اللجنة رحلتهاقصدت الاستانةالعلية ورفعت الىمقام جلالة السلطان الاعظم فروض التابعية وأخذت تتخابر في عاصمة الدولة

مع رجال ركبا ومع سفير سلزوسيا ولكن الاتفاق لم يحصل ينها وبين السفير الروسى. (فارسلت عندئد الدولة العلية في آخر شهر مارس عام ١٨٨٧ رضا بك) الى صوفيا بصفة مندوب عالمن قبلها لا يجادالا وقاف بين الاحزاب البلغارية وبعضها وبشت عذكرة للدول الاوروبية أبانت لها فيها ان بقاء بلغاريا بهذه الحالة مضربها وان التعجيل بحل المسئلة صار واجبا

ولما يأس البلغاريون من اتفاق الدول الاوروبية على تعيين أمير لهم عرضت الحكومة المؤقتة على مجلس النواب البلغارى انتخاب البرئس (فرديناند دى ساكس كوبور) فانتخبه المجلس في يوم ٧ يوليو عام ١٨٨٧ أميرا على بلغاريا وأبغه ذلك بصورة رسمية فأرسلت عندئذ الدولة العليسة لدول أوروبا تسألها رأيها في الامر فأجابت كل دولة على حدتها بانها تقبل تعيين البرئس (فرديناند) اذا وافق ذلك رغبة الدول كلها . الا الرئس أجابت بانها لا تقبل أى قرار يصدره مجلس النواب البلغارى . فامتنع بذلك اجماع قرار يصدره مجلس النواب البلغارى . فامتنع بذلك اجماع

ألدول على تعيين العرنس (فرديناند) . أما العرنس نفســه فانه بعد ان بني متردداً بين القبول والرفض بضعة أيام قبل امارة بلغاريا وسافر الي صوفيا في ١٠ أغسطس عام ١٨٨٧ وعند وصوله الها أرسل للحضرة السلطانية تلغرافا أعرب فيه عن صدق اخلاصه وعن أمله في مساعدة الدولة العلية له . وفي ١٤ أغسطس أدى امام مجلس النواب البلغاري يمين الاخــلاص للأمة الباغارية والعــدل في الاحكام . وفي ١٨٠ أغسطس زار مدينة (فيليبو بوليس) عاصمة الرومالي الشرقي مظهراً بذلك انه لا رضى بترك هذه المقاطعة للدولة العلية . وقد شكل الوزارة البلغارية بعــد ذلك تحت رئاســة المسيو (ستامبولوف) أشد أعداء الروسيا في بالخاريا

وقد سأل الباب العالى الحكومات الاوروبية عن رأيها بشأن جلوس البرنس (فرديناند) على كرسى امارة بلغاريا فأجابت الروسيا بان الدولة العلية يجب عليها التداخل في بلغاريا وطرد البرنس منها وأجابت بعض الدول الاخرى بضرورة الاتفاق مع الروسيا في الامر. فعرضت الروسيا

على الدولة العليمة ارسال الجنرال الروسى (ارتروت) الى بالخاريا لتوطيد الامن فيها وخلع البرنات (فرديناند) فقبلت الدولة العلية ذلك ولكنها اشترطت على الروسيا اشتراك مندوب عبانى مع (ارتروت) في مأ وريته وفي هذه الاثناء كافت انكالمترا والنمسا وايطاليا قناصلها في صوفيا عقابلة البرنس (فرديناند) واعتباره أميرا على بلغاريا . فكان هذا العمل عثابة اعتراف من هذه الدول الثلاث بتعيين البرنس (فرديناند)

ومن حسن حظ البرنس (فرديناند) ان المحابرات لم تنجح بين الدولة العليمة والروسيا وبقيت الحالة على ماهى عليه وسارت بلغاريا في عهد وزارة المسيو (ستامبولوف) على سياسة مناقضة لسياسة الروسيا بالمرة. ولم تعتدل سياستها وتتحسن علاقاتها مع الروسيا الا بعد سقوط (ستامبولوف) وقتله واعتناق البرنس (بوريس) ولي عهد بلغاريا وابن البرنس (فرديناند) للمدين الارثود كسى في هده السنين الاخيرة . ولم يعترف جلالة السلطان الاستطع بتعيين البرنس (فرديناند) أميراً على بلغاريا الا بعد تحسن علاقاته مع التروسيا. وقد دل ذلك على ان بين الروسيا والدولة العلية ألفة ومودة . وبعد اعتراف الحضرة السلطانية بتعيين البرنس (فرديناند) أميراً على بلغاريا اعترفت بهالدول جماء . وبذلك انتهت المسئلة البلغارية

ومن الامور الحزية ان كل أزمة من أزمات المسئلة الشرقية تنتهي بساخ جزء أو أجزاء من املاك الدولة العلية فقد فقدت الدولة في هذه الازمة الرومللي الشرقي وأضاعت نفيس أوقاتها في محابرات لا نفع فيها ولا جدوي

## ﴿ الازمة السابعة ﴾ ( المسئلة الأرمنية )

لقد اعتقد بعض ســواس الدولة العلية زمناً طويلا أن الدولة الوحيدة التي مجب مصافاتها والتقرب منها والعمل بارشاداتها هي دولةانكلترا دونسواها من الدول الاوروبية. ورسخ هذا الاعتقادفي أذهان الكثيرين حتى أنه كان يستحيل على أحد ســواس الدولة العمانية أن يتنبأ عصــير هذه الودة الانكامزية القدعة وبالعداوة الشديدة التيأصبحت تجاهرتها انكلترا نحو الدولة العلية . ومن يطلع على مذكرات وزراء تركيا السالفين ووصاياه بجدأن أكثرهم كانوا ينصحون سلاطيهم باخلاص الودللدولة الانكليزية وبانخاذها الصديقة الوحيدة بــين دول أوروبا . ولا ريب أن ثقة الدولة العلية بانكاترا أضرت ماضررا بلينا وكانت سببا لحروب عدمدة فقدت فها تركيا المال والرجال والبلدان. و'ن كل عارف بتاريخ انكلتراوبسياسها في ماضيها وحاضرهالا يرتاب لحظة

واحدة في أن الدولة الانكايزية لاصديق لها وأن صداقها المزعومة للدولة العاية لم تكن الاسلاحاللاضر اربالدولة العاية نفسها وآلة تكسبهامن المكاسب بقدر ما تجر على تركيامن الخسائر وما السياسة في عرف الانكايز الاعلم الكذب والنفاق والحيل فهم لا يعرفون مع السياسة شرفا ولا محترمون عهداً ولذلك كانوا في الحقيقة ألد أعداء الدولة التي يتظاهرون لها بالصداقة والولاء وكانت الدولة المعادية لهم سالمة من مكائده ومن خداعهم

ولم يرتفع الستار عاما وتنكشف حقيقة أميال الانكايز عو الدولة العلية الافى عام ١٨٩٣ عندماأ ظهر سهو العباس اله لا يعرف له متبوعا غير الحضرة السلطانية وعمدار السعادة لتأدية فروض التابعية والاخلاص لصاحب الحلافة العظمى . فان الانكايز مادخلوا مصر الا بسبب الشقاق بين المتبوع الاعظم والتابع وما توطدت سطوتهم فيها الابدلك الشقاق المشؤوم. فكاذ من الامور البديهية ان تقرب عزيز مصر من الحضرة السلطانية يضر عصالحهم في معمر ويحرج من كرم فيها ويلبس المسئلة المصرية ثوبا جديدا في أعين الناس كافة . ولذلك هم مذلوا الجهد الجهيد في تنفير سمو العزيز من السلطنة السنية ولمالم يفلحوا أخذوا ينفرون صاحب الخلافة من أمير مصر فبطت كذلك مساعهم في هــذا السبيل . ويُعد زبارة سمو الخدىو للاستانة في المرة الاولى انتشرت الاشاعات في كل دوائر أوروبا السياسية بأنالانكلنز يسعونادي الدولةالعلية في خلع سمو الخديو الحالىوان جلالة السلطان الاستلم يقابل هذه الساعي بزيادة الانعطاف نحو أمير مصر وزيادة اظهار الرعانة له ولشعبه ولبلاده . وقد تكررت هـذه الاشاعات وأكدها الكثيرون من رجال السياسة الاوروبية وانتظر الكما عندئذ حصول فتور وجفاء في العلائق بين الدولة العُمَانية ودولة بريطانيا . الا أنه لم يكن بخطر على مال أحـــد وقتئذ ان انكاترا تعمل على هدم السلطنة العمانية انتقامامها وتخلق الاضطرابات والثورات في قلب المملكةالتركية تشفياً من صاحب الخلافة الاسلامية . ولكن انكلترا اشتهرت بأنها لاتقف أمامعائق لبلوغ غايتهاوادراك بغيتها فقد سلحت

الارمن البروتستانت وألقت عليهم التعليمات باحداث هيجان عام فى كافة انحاء المملكة الشمانية والاعتداء على المسلمين في كل بلد عمانية ووعدتهم بالمساعدة والتداخل وايجاد مملكة أرمنيه مستقلة . وبالجملة لم تجد انكلترا وسيلة لوضع يدها تهائيا على وادى النيل سوى خلق المسئلة الارمنية

وكان لا نكلترا في الثورة الارمنية جملة مقاصد. فهي كانت تريد قبل كل شيء زعزعة أركان الامن والسلام في تركياواضعاف سلطة الحكومةالعمانية وارهاب جلالةالسلطان الإصلم واجبــاره على الخضوع لرغائبها والعمل بأوامرها . وكانت انكلترا تىلم عـلم اليقين ان اضطراب الاحوال فى تركيا وقيام السيحيين ضد السلمين والمسلمين ضدالمسيحيين وما شاكل ذلك من الامور يدعو حمّا الى تداخل أوروبا في الامر وتحزبها ضدالدولة العلية اذ الحقائق تنشر فيأوروبا مقلونة وطالما اعتدىالمسيحيون على المسلمينوادعت جرائد أوروبا ان المسلمين هم المتدون وانهم وحدهم المقترفون لكل الآثام . وكان الانكليز يىلمون أيضا ان تداخل أوروبا في

مسائل تركيا وتحــزبها ضــدها علآن قلوب المسلمين غــلا وكراهة ضد السيحيين ويشجعان السيحيين على الاستمرار في خطتهم الثورية فميزداد بذلك البلاء ويعم الدمار والفناء وتنزل المصائب على تركياوتحل البلايا بالسلطنة السمانية.وازدياد كراهة المسلمين لاوروبا كان مر ﴿ شَأَنَّهُ أَنْ بَحِمْلُ الْمُصْرِيِّينَ ۗ في يأسمن نجاة وطنهم وتداخل الدول في صالحهم فيستسامون. الانكليز ويمتدل سمو الخديو مع المحتلين وهذا جل ما كان. يتمناه الانكامز من تحربأوروبا ضد الدولة وصد الاسلام وغير ذلك فاذانكاتراكانت تعمل بتحزبها لاوروبا ضمه الدولة العلية وضدالاسلام على تفهيم المسلمين كافة بآنها القائدة. لزمام أوروبا وانها صــاحبة الامر والنهي في سياســـة الدول. ليمتلئ بذلك المسلمون رهبة منها وترداد سيطرثها في العالم. الاسلاى . وكانت السياسة البريطاية ترى الى أحد أمرين. أما ارهاب جلالة السلطان المضغلم وتسييره حسب أهوائها واغراضها وأما خلعه وتولية من يكون بالطبع صنيعة لانكلتر ا وأسيراً لها. ولا ريب أن خلم جلالة السلطان المسلم كان

يكون سببا لقلاقل لاعدادلها وداعيا لاضطراب عام في كافة أنحاء العالم العثماني والاسلامي. فمن ذا الذي كان برضي من المتمانيين أن تسقطأوروبا السلطان العثماني وتتداخل فيشؤون الدولة العلية لهذا الحد ? ومنذا الذي كان يرضي من المسلمين ان تنزل أوروبا المسيحية خليفة الاسلام عن عرش خلافته ? ومن ذا الذي كان برى من المانيين والسلمين هذا الاس الخطير بمين الرضا والسكون ومن ذاالذي كانيقبل الخضوع السلطان عبنته أوروبا ولخليفة أجلسته على عرش الخلافة دول · المستحية بعد أن خلعت السلطان الخليفة ? بل وماذا كان يعمل الكاثوليكيون لو توصل جـ لالة السلطان الخعظم الى خلع حضرة البابا ? ... أي الى عمل ما تريد انكلترا أن . تعمله معه

أن تحقيق أمنية انكاترا مخلع جلالة السلطان الاستلم كانت تكون تحقيقا للشرور والمصائب والبلاياالتي لم يرالنوع البشرى مثيلا لها في ناريخه

وقد أوضحنا في مقدمة هذا الكتاب أن انكلترا تريد

هدم السلطنة المثمانية وتقسيم الدولة العلية ليسهل لها أمتلاك مصر وبلاد العرب وجعل خليفة الاسلام تحت حمايتها وآلة فى يديها . وهي تقصد بتقسيم الدولة العلية غير ذلك أحداث حرب عمومية فيأوروماوأضعاف فرنسا والروسيا.فاذالموازنة الاوروبية لا تتم الا ببقاء الدولة العلية وسلامتها.واذاقسمت هذه الدولة (لا قدر الله) قامتالثورات في كل انحاءالشرق وهاجت أمم البلقان وصار كل يطالب بشيء فيعم الهيجان وتقوم الحرب العمومية ولا محالة . وعا ان الانكار كانوا يؤملون نيل مصر وبلاد العرب فأنهم كانوا يرضون بترك الشام لفرنسا والاستانة كالروسيا ولا يخفى ان أستيلاء فرنسا على الشاموالاما كن القدسة من شأنهان يقيم فى وجهها كثير 1 من الاممالسيحية وشيرالمسلمين كاقة ضدها ويجمل مستعمر آنها الافريقية والاسيونة التي أهلها مسلمون مشتعلة نيران الثورة في سائر أنحامًا. كذلك استيلاء الروسياعلي الاستانة فانه كان يغير بالمرة وجه الوجود ويفقد الموزنة الاوروبية ويقيم ضه الروسياكل السلمين التابعين لها وغير التابعين . فات

الاستانة تعتبر فى نظرنا معاشر المسامين قلعة الاسلام وحصنه الحصين والمدينة التى يجب المحافظة عليها أكثر من سـواها بعد مكة والمدينة . فقدوعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفائح لها بالجنة دليلا على مالها من الشأن والاهمية

ومن ذلك يرى القاريء ان انكاترا عملت بالمحاده المسئلة الارمنية على تدمير ملك آل عمان وضعضعة السلطة الاسلامية واذلال العممانيين والمداث حرب عامة في الغرب وفي الشرق

\* \*

وقد والت انكلترا الارمن بالتشجيع والتحريض على متابعة الثورة والهيجان ومافئت ترسل الهم الدخائر والاسلحة ويحضهم على الاسترسال في التمرد والعصيان فعملوا بتحريضها وتلطخوا بدماء الجرائم والفظائع متسلحين في كل أعمالهم بالاسلحة الانكليزية . ورأى العالم هذه الطائفة التي كانت عائشة في محبوحة السعادة والرفاهية والتي كان يسميم االمثمانيون عائشة في محبوحة السعادة والرفاهية والتي كان يسميم العثمانيون والمالة الصادقة » والتي لها في مناصب الحكومة والادارات

وفى التجارة والصناعة الشأن الاول تثور ضد الدولة العلية هذه الدولة العادلة المتدلة التي أراد أحد ملوكها اجبار المسيحيين على اعتناق الدين الاسلام فعارضه العملامة أبو السعود وأرجعه عن عزمه . هذه الدولة التي تركت للأرمن وغيره حرية دياناتهم وتقاليده واحترمت رجال دياناتهم كعلماء المسلمن . . . . .

ولما جرت محاكمة ثوار الارمن في عام ١٨٩٣ أمام عاكم (انقره) ظهرت الحقيقة التي لا ريب فها وتبدين للمالمين ان المكاترا هي الموعزة لهم بالثورة والمحرضة لهم على شق عصا الطاعة للدولة العلية. فقد ضبط رجال البوليس المثاني كاتب أسرار الجمية السرية المدرة لحركة الثورة وبين بديه أوراقه المشتملة على أكثر أسهاء الاعضاء واتضح أن الارمن البرونستانت هم وحدهم القائمون بالثورة دون الكاوليك وان لهم جمعيات سرية داخل الدولة العلية وخارجها وان هذه الجمعيات عد بالمال الحرائد الارمنية الثوروية وعلى الخصوص جريدة (هنتشك) التي هي أهمها . وقبض كذلك

رجال البوليس العـ مانى على بعض المبعوثين الامريكان البروتستانت الذين كانوا يشتركون مع الارمن في تدبير الدسائس فاحتج سفير الولايات المتحدة على القبض عليهم وطلب الافراج عهم فتعطفت الحضرة السلطانية وسمحت له بارسال مندوب من قبله للتحقيق في أما كن الواقعة فسافر المندوب ولما عاد قدم تقريرا قال فيه ان التحقيقات التي أجراها الحكام العمانيون منطبقة على العدل وان الذين قبض عليهم من مبعوثي البروتستانت لايستحقون المساعدة ولا الرأفة

وقد أبان التحقيق في قضية ثوار الارمن أمام محاكم (أنقره) أنهم كانوا مجمعون الاموال باسم المستشفيات الراد انشاؤها وكانوا ينفقونها على شراء الاسلحة ونشر الافكار الشورية وترويجها بين سفلة الارمن والرهبان كانوا يساعدونهم ويسكنون بعضهم في الكنائس وأن مدينة (مرسيوان) جعلت مركزاً لا كبرجمة واستدل من التحقيق على ان بعض رجال السياسة الانكا

كالمستر غلادستون شجع سراً بكتابات خصوصية بعض رجال الدين من الارمن على الثورة واحداث القــلاقل فى تركيا ووعــدهم بمساعدة انكلترا وتمضيدها وتشكيل امارة أرمنية مستقلة

وأبان التحقيق كـذلك أن ثوار الارمن كانوا مخطبون فى جمعياتهم السرية ضد الدولة العلية وبحرضون سفلة قومهم على السلب والنهب وقطع الطريق وارتكابالفظائم والجرائم حتى تعتقد أوروبا ان الارمن أمة حية وتعمل لاخراجهامن تحت سلطة الدولة العليــة . وأبان النحقيق أيضا الهـــم كانو ا متفقين على رموز واشارات للتعارف مهاكر فعرالشوارب ومس الآذان وتغطية الوجه وماشاكل ذلك وأنهسم كانوا يتزيون بزى الاتراك والاكراد والجراكسة ويفتكون بالمسلمين وببعض الارمن أنفسهم لتشيع الجرائد فى أوروبا ان المسلمين متعصبون وأذ الارمن يقاسون العــذاب اشكالا وألوانا . واتضح من التحقيق أن ثوار الارمن كانوا يسرقون الخيول امونها لراهب اسمه (دانيال) اشتهر بالمهارة الفاثقة في

صبغ الخيول وتغيير ألوانها ثم يبيعونها بعد ذلك وانهم كانوا يهددون من لابريد الانخراط فى سلك جمياتهم بالقتل وكانوا يقتلون كل من يفشى أسرارهم

وأثبت التحقيق جلياان ثوار الارمن كانوا ينشروز في أنحاء المملكة العمانية اعلانات باسم المسلمين تحرض الامةعلى اشهار العداوة لجلالة السلطان الامحظم والمناداة بخلعه . وقد عثر الحققوذفي هذه القضية المهمةعلى نصوص هذه الاعلانات مطبوعة في جريدة ( هنتشك ) الارمنية التي تطبع في لوندرة وقد جرت المرافعات في هذه القضية أمام محاكماً نقره وأظهر حضرة الفضال محمد عارف بك المدعى العمومي بأجلي بيان أن المحرك لهذه الفتنة هم أعداء الدولة العليـــة وانه بجب القصاصمن هؤلاء الثوار المجرمين ألذين خانوا عهد الدولة العلية والوطن. ومن أصدق العبارات التي قالها في مرافعته قوله: « ان رعايا جلالة مولانا السلطان من الارمن الذين هم من مدة ستمائة سنة مغمورون في محار تفضلات الدولةالعلية واحساناتها والذين هم برعاية مولانا العادل ممتعون بالراحمة

والعدل محافظون مثل بقية الرعاما المتمانية المخلصة على وطنيهم وحريهم الدينية وآدابهم ولغاتهم وظلوا كل هذه القرون لم يتعرض لهم أحد بسوء لا لاخلاقهم ولا لحيثياتهم المدنية ولا لاموالهم ولهم في كافة الولايات والمدن والنواحي كنائس كبرى شائقة شاهقة ومدارس عليا آهلة عامرة ومجالس روحانية حرة . فنحر بغابة الاسف نرى أشخاصا مهم ينصاعون للتأثيرات الشيطانية التي يلقيها عليهم أعداء الملكة فيرتكبون من وقت الى آخر وفي كثير من الجهات والنواحي جرائم لاتوافق شر وط الامانة والصداقة

وهذه الاعمال الفظيمة التي يراها الرأى العام منافية الانسانية وشريعة المروءة ومن نتائج الكفران بالنعم ونكران الجميل استوجبت بالطبع تنبه الحكومة الشاهانية وتكدر جلالة السلطان الاعظم وأثارت عواطف الاسف والحزن بل والحجل عند جميع العقلاء من طائفة الارمن » وقد صدرت على المجرمين أحكام مختلفة فيم على أحدها بالاعدام وحكم على البعض الاخر بالسجن . وصاروا عبرة

لغيرهم من الاشرار والمفسدين . ولايحيق المكر السيء الا بأهله

وقد تلطف جلالة السلطان الامحظم وعفا عن بعض المجرمين وعدل الحكم على الاخرين فكان ذلك منه منتهي الرحمة والاحسان ودليه ساطما على ان خليفة المسلمين رؤوف بكل رعاياه على السواء لاكما يدعيه كتاب الانكليز وخطباؤه زورا وبهتانا

واذفي قضية (انقره) لموعظة كبرى لسائر المسلمين فهى تبين مقدار عداوة الانكايز للدولة العلية وللاسلام وتظهر خبايا السياسة البريطانية وتكشف النقاب عن حقيقة الصداقة المزعومة التى كانت تنظاهر بها انكلترا نحو الاراك والمسلمين فلم يبق بعد هذه القضية الشهيرة شبك ولا ريب في ان الانكليز يعملون على تدمير المملكة العمانية وانارة عواطف المسيحيين في كل بقاع الارض ضد المسلمين أى أنهم يعملون لارجاع أزمان الحروب الصليبية فليتذكر من يربد أن يتذكر من بريد أن يتذكر من بريد أن يتذكر

\* \*

ماارتفعت نيران الثورة الارمنية وقام الارمن باظهار تمرات تدبيراتهم وتمرات التلقينات الانكليزية حتى هبت الجرائد البريطانية موجهة الى الدولة العثمانية سهام الشتائم والقبائح طاعنة على جلالة الخليفة ألاصنلم الطعن السافل البذئ مدعية كذبا ان جـ لالة الخليفة هو الموعز للاكراد بالفتك بالارمن وقتلهم هم ونساءه وأطفالهم.وهي أكذوبة لم ير التأريخ لها مثيلا. فان كتاب الانكليز الذين كانوا يسطرون هــده الشتائم والمطاءن الساقطة كأنوا يعلمون حق العلم ان رجال السياسة البريطانية همالموعزون للارمن بالثورة . وان الارمن هم المعتدون. وفي أغلب الاحيان كان كتاب الانكايز الذين يطعنون على الدولة العلية وسلطانها المخسلم هم أنفسهم من الموعزين للازمن بالثورة ومن المحرضين لهم على الاسترسال في شق عصا الطاعة والعصيان.وهي رواية غريبة فى بابهـا يجب على التاريخ أن يدونها بناية الاعتناء ليعرف الاعقاب كيف تخدم انكلترا الانسانية وكيف تحيى المسيحيين

في الشرق . . . . .

ولم تكن حركة الخواطر في انكلترا بشأن الارمن الا ' حركة سياسية وحركة دينية في آن واحد. فرجال السياسة كأنوا يؤملون الوصول بالثورة الارمنية الى هدم الملكة العُمَانية والاستيلاء بصفة نهائية على مصرو بلاد العرب. وبما أنه كان يستحيل عليهم أن يفهموا العامةمن قومهم هذهالغاية البعيدة فقده اجوا خواطر الشعب الانكلنزي بعواسل الدين . فكنت ترى الكنائس ميدانا لاعداء تركيا واعداء الاسلام وكانت منابرها مبطأ لادني الشتائم الموجهة للدين الحنيني ولخليفة المسلمين وكان رجال الدىن البروتستانتي من آكبر العاملين على هياج الافكار في مسئلة الارمن وكانت أغلب المجتمعات التي تعقد لمساءدة الارمن تعقد تحت رئاستهم حتى أنه كان يخيـل للانسان أن الامـة الانكليزية بسواسها ورجال ديمها ليست من أمم القرن التاسع عشر بل أمة من أمم المسيحية أيام الحروب الصليبية بعثت لتذكير المسيحيين يوجوب معاداة المسلمين ومطاردتهم ....

ومن أكبر الدلائل على تعصب الانكليز ضــد الدولة العلية وضد الاسلام ان المستر (غلادستون) زعيم حزب الاحرار في انكاترا قام نصيرا للارمن وطعن على صاحب الخلافة الاسلامية الطعن المر وأتهمه بأنه هو السافك لدماء الارمن الآمر, بقتلهم وبالفتك بهسم وكان فى كل خطاباته يملن بصوته الرنان آنه لا ينتصر للارمن بصفتهم مسيحيين بل انه ينتصر لهم بصفتهم من النوع الانساني ويصرح جهارا بأنه نخطب في صالح المسلمين اذالم ينصف المسيحيون المسلمين في بقعة من بقاع العالم · ولما كان بعض السذج من المسلمين الذين يعجبون بكل شيء في أوروبا حتى بسياسة دولها ضد العثمانيين وضدالمسلمين يظنونان المستر (غلادستون) صادق في دعواه فقد كتبت الى هذا السياسي الانكليزي العظيم في صيف عام ١٨٩٦ كتاباً ذكرته فيه بأنه كتب لي في يناير عام ١٨٩٦ نفسه « ان زمن الجلاء عن مصر قد وافي منذ سنين » وبأنه صرح في كل خطاباته بأنه مستمد لمساعدة السلمين وللدفاع عَهُمَ اذَا رَآهُ فِي خَاجِةً لمساعدته ولدفاعه وسألته القاءخطية في انكلترا على مسمع من سواس بريطانيا وكتابها لتذكير بنى قومه بضرورة الجلاء عن مصر والوفاء بالوعد واحترام شرف جلالة الملكة وشرف التاج الانكليزى فاجابنى المستر (غلادستون) بجواب مدهش للغاية وهو «انى نصير للجلاء عن مصر ولكني لا أستطيع التداخل في مسئلتها لاني لاسلطة لى في بلادى ولست الا أحداً بنائها الخصوصيبن »

فكيف بدعى المستر غلادستون انه عديم السلطة في اللاه عند مابطالب الدفاع عن المصريين وعطالبة انكلترا الجلاء عن مصر وهو بمينه المثير لمواطف الانكليز ضدالدولة العلية وضد المسلمين أ يكون قوى السلطة عالى الصوت في مسئلة مصر أ أين الارمن وعديم السلطة خافت الصوت في مسئلة مصر أ أين اذن صدق المستر (غلادستون) في قوله انه «مستعد للدفاع عن المسلمين اذا رآهم في حاجة للدفاع عنهم» أوليس الواجب على المستر (غلادستون) ان يذكر حكومة بلاده بوجوب احترام التمهدات العلية الصريحة والمعاهدات الدولية المختصة عصر قبل ان يطالب الحكومة الدهانية باحترام المادة (11)

من معاهدة برلين ﴿ أَلا يَعِلَمُ المُستر ( غلادستون ) الله يجب على انكاترا أَن تُحِترم وعودها وعهودها قبل أن. تطالب إلى المحرمات الاخرى باحترام مادة من مواد معاهدة دولية إلى لله وفض المستر ( غلادستون ) قبول المدافعة عن مصر والمطالبة بالجلاء عنها عثابة اعلان لتمصبه ضد الدولة العلية وضد المسلمين ﴿ أَلا يدل هَمَدًا الجوابِ الذي بعث به الى المسترز ( غلادستون ) دلالة صريحة على أن سواس بريطانيا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم ﴿

ان تعصب المستر (غلادستون) وأصحابه ضد الدولة العلية وضد المسلمين واضح لا ربب فيه وقد أظهره لا وروبا بعض الكتاب المنصفين . ولكن أجدر هؤلاء الكتاب بالذكر هو (الفيكونت دي كورسون) الفرنساوى فانه وضع رسالة (١) أبان فيها دسائس الانكليز في المسئلة الارمنية وأعمال ثوار الارمن وفظائمهم . وانا نقتطف من هذه الرسالة الجليلة بعض شذرات للاستشهاد بها في هذا المقام :

<sup>(</sup>١) وقد عني بتعرببها حضرة الفاضل محمد افندى مسعود

أوضح الكاتب في أول رسالته أن الجرائد الانكلابة كانت تتنبأ بكا الحوادث الارمنية وقال في صحيفة (٦) بهذا الصدد: « والواقف على مسئلة الارمن محذافيرها يتحقق لدمه أنه ما من حادثة وقعت في البلاد التي اصطلح الانكامر على تسميها بارمينيا الا وتكون الجرائد الانكليزية في لندره قد أنبأت مها قبل حدوثها نرمن طويل جداً فتراها تبين لقرامُها نوع الحادثة التي ستقع ومكان والريخ وقوعها كما فعلت في حادثة وادى ( الورى )ولا مجدر بالعاقل أن يتخذ هذا الانباء بالمستقبل ضربا من ضروب التبصر الذي امتازت به الجرائد الانكابزية بل لابد أن بذهب في تفسير معاه الى ما فسره به من قال انالثورةالارمنيةأشبه شيء بيضاعة جهزها الانكليز في مجتمعاتهم السياسية وأخذوا في تصديرها حسب الطلبات الى جهات معلومة ».

واستدل الكاتب على كذب الجرائد الانكايزية بأقوال بعضها حيث كتب في صحيفة (١٠):

« ولقد اعتنينا اعتناء تاما مجمم مانشرته الجرائد المشار البها

في هذا الموضوع وثابرنا على هذا العمل مدة طويلة ثم أمعنا النظر فيه وضاهينا بين أجزائه فظهر لنا من المناقضات بين أقوال الجريدة الواحدة ومن الاختلاقات الواضحة مايدع القارىء في ذهول واستغراب. مثال ذلك أن بعض الحرائد كانت ترثى لحال الارمن وتصف مانابهم من الذل والهوان وما حاق بهم من المصائب والنوائب بسبارة يضطرب لهما ذوو الشفقة والحنان ثم توردعقب هسذا الوصف أشسارا حاسية قديمة هي عين الذي نشر حيمًا استقلت بلاد اليونان المارة للخواطر وتهييجاً للفوس. أما الجرائد الاخرى وفي مقىدمتها جرىدة (البلوب) فكانت تنسب الى زميلاتها الغش وتضليل الرأى العام عا تنشره من الاكاذيب بشأنُ ` المسئلة الارمنية وقد قالت فيبعض اعدادها الصادرة فىشهر ينامر سنة ١٨٩٥ بالحرف الواحد ماياًتي :

. « أن الفظائع التي اسندالي الاتراك اقترافها ضدالارمن هي اكبر ماغشت به الجرائد الانكايزية الرأى العام الانكايزي» وأثبت الكاتب أن عقلاء الارمن سخطوا على انكلترا

واعتبروها عدوتهم الحقيقية التي ألقت بهم فى مهواة الهلاك وكتب بهذا الشأن فى صحيفة (١٢) :

« واننالم نكلف خواطرنا الراز الحقائق من مكامها الا اشفاقا بأرمنيي الاقاليم الآسسيوية الذين أذعنوا لايعاز الاجنبي لهم بشق عصا الطاعة فسببوا مذلك ضياع حياة الكثيرين منهم وانتشار الفقر والفاقة في جميسع أنحاءالبلاد الارمينية واستيلاء الوساوس والقلق على قلوب الافراد وعقولهم . وفي يقيننا أن العقلاء منهم أخذوا الآك يعضون على الاصابع ندما على مافرطوا فيـه ويسخطون على الذين بتغريراتهم الحبيثة كانواسبب وقوعهم في هاوية لاقرار لها وما ذلك الا لكون أولئك العقلاء يعلمون عــلم اليقين أن دعوة الحكومة العثمانية لاصلاح شؤون الارمن وترتيب أحوالهم لاتكون بالقيام عليها وتمهيد الطريق لتداخسل الاجنى في أمورها الداخلية كما يعلمون أن الثورة تستدعى الحكومة الى اتخاذ انوسائل اللازمة لقمعها وهو مايستغرق زمنا طويلا يمكن اعتباره عقبة في طريق التقدم وحائلا دون

ار تُقاء العمر ان »

وقد أبان (الفيكونت دىكورسون) ان السيحيين في الدولة العلية ممتعون مجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون وأنهم ممتازون عنهم بعدم دخول العسكرية. ومماكتبه في هذا الموضوع قوله:

« تقضى قوانين الحكومة التركية ونظاماتها العمومية على التركى المسلم بمهاجرة بيته ومفارقة أهله وخلانه للانتظام في سلك العسكرية حيث يلبث ضمن العاملين في الجيش ست سنوات متوالية وتمان سنوات في الجيش الاحتياطي ريما يكون صاحبه أو رفيقه أو جاره الارمى أثناء كل تلك السنوات متمتعاً بحريته المطلقة قائما بأعماله المعيشية عاملاعلى ترقية نفسه في سلم الهيئة الاجتماعية لانه يكون قد أعنى من الدخول في الجيش بدفع بدل نقدى طفيف لا يجوز المسلم أن يفدى نفسه به ولا بأمثاله أضعاف الاضعاف

وبديهي أن هذا الامتياز المنوح للمسيحيين دور غـيره من الاهالي قــد ألحق بالمسلمين أضرارا كثيرة أقلها تناقص النســل وعدم النأهل لتولى الوظائف والمناصب في الحكومة »

وأثبت الكاتب كدلك بالبرهان الدامغ والحجة القاطمة أنه يستحيل تشكيل مملكة أرمنية وقال في هذا الصددماتوريه : «أيجهل الانكايز الذين تداخلوا في المسئلة الشرقية وقالوا بضرورة انشاء مملكة أرمنية تكون بلاشك تحت رعايتهم وفي ظل حمايتهم أن الاكراد هم بلاجدال ولا ارتياب أصحاب البلاد بالنظر لكوبهم أكثر عدداً من جميع الامم التي تعيش فيها . وهذه احصائية صريحة لسكان الولايات للاثني عشر التي يسكنها الارمنيون والاكراد منقولة عن كتاب (تركية آسيا) للمسيو (فيتال كينيه)

مسلمون أرمن غيرهم الحجموع المجموع المحجموع المح

| ارضر وم      | ۰۰۷۸۰          | ነኛኒ • ኘ •           | 990.               | <b>72019</b> .                            |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| قونيا        | •• 7 9 4 6     | ٩٨٠٠                | ۸٩٠٠٠              | 1. YY                                     |
| معمررةالعزيز | 0062.          | 79.4.               | 70.                | 04011.                                    |
| الموصل ·     | <b>7</b> £848. | ~                   | 019                | ٣٠٠٢٨٠                                    |
| سيواس        | .10071         | 17.54.              | <b>٧٦٠</b> ٦٠      | · · · ۲                                   |
| طر 'بزون     | ٠٠ ١٧٠٠        | ٤٧٢٠٠               | <i>ነ ዓ</i> ዯሉ · ·  | 1-277                                     |
| وان          | 721            | ٧٠٠٠                | ١٠٩٠٠٠             | ٤٣٠٠٠                                     |
| المجبوع      | 75 7777.       | 977                 | <b>4</b> ሂ ሂ ዓ 从 • | <b>ለ</b> ዯ፞፞፞፞፝፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ዾ |
| ، وقدر       | المســتر أك    | زمنی <i>س ع</i> ــا | دد الاكراد         | الحقيقيين                                 |
| ١٩٤٤٨٦٠      | كوزيجموع       | المسلمينفياا        | ولايات الاثنا      | تى عشر ة غير                              |
|              | _              |                     | ۹۰۲۰۶              |                                           |
| غرينو رباني  | ن وكاثوليــا   | ى وىروتست           | انت ۲۲۰۰۰          | » والاقوام                                |
|              |                |                     | دانيــين وأقب      |                                           |
| ٠<br>٩٤٤٠٨٠  | " -,           | -                   |                    | <b></b>                                   |
| 766.74       |                |                     |                    |                                           |

أمانى الولايات السبعة وهى طرازون وسيواس وارضروم وأنقره ووازو ديار بكر وبتليش التى تأمل الجرائد الانكليزية تأليف الملكة الارمنية مهافيبلغ عدد سكانها كما يأتى:

| <b>*******</b>                                    | مسلمون                |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| ۸٤٧٧١٠                                            | أرمن غريغوريانيين     |  |  |  |
| 7.748                                             | بروتستانت             |  |  |  |
| ٥٨٤٧١                                             | كأنوليك               |  |  |  |
| <b>707017</b>                                     | يونان ارثوذكس         |  |  |  |
| <b>۳۸۰</b>                                        | متحدون                |  |  |  |
| 44                                                | نسطوريون              |  |  |  |
| ٤١٤٤٠                                             | كلدانيون              |  |  |  |
| ٨٩٢/٥                                             | يعقو بيون             |  |  |  |
| 44.4                                              | سوريون                |  |  |  |
| 4\$74                                             | يزيدي <i>ون</i>       |  |  |  |
| ***                                               | اقباط                 |  |  |  |
| *******                                           | مجموع المسلمين        |  |  |  |
| . 1 \$97709                                       | أرباب الديانات الاخرى |  |  |  |
| أى أن نسبة مجموع المسلمين فيالولايات السبع السالة |                       |  |  |  |
| كلى كنسبة ١١ الى ١٥ وعلي                          |                       |  |  |  |
|                                                   |                       |  |  |  |

فتكون نسبة السيحيين اليه هن ٤ الى ١٥ ليسالا والارمن نصف هؤلاء فتكون نسبتهم الى عددالاهالى الكليكنسبة ٢ الى ١٥

فكيف يمكن والحالة هذه انشاء مملكة أرمنية يخد العنصر الارمني فيها أى الذي سيقبض على أزمة الوظائف في الحكومة لا يوازي الثمن من مجموع عدد الاهالي. لا ريب ولا شك في أنه اذا تحققت أماني القائلين بانشاء تلك المملكة تمزقت أحشاؤها وتكسرت ضلوعها بتواتر المنازعات الملكة تمزقت أحشاؤها وتكسرت ضلوعها بتواتر المنازعات الملية والحروب الاهلية. والا فكيف يتصور عاقل منصف أن الامن يكون سائداً والطأنينة موطدة الدعائم في فرنسا مثلا اذا كان لا يوجد فيها من الفرنسويين سوي ستة ملايين ومن الالمانيين والانكليز الذين هم أشد أعداء فرنسا لدادة وخصومة نحو ٣٠ مليونا

يؤخذ بالبداهة مما سبق بيامه أن مسئلة انشاء مملكة أرمنية يقوم بأمرها أحد أبناء البلاد هي أمنية برقشها الانكليز بألوان تجذب قلوب الارمنيين اليهم وليس يبرح

عن أذهان القراءالواقفين على ماوقع من الحوادث أثناءا نعقاد مؤتمر برلين أن مندوبي الكنيسة الارمنية عرضا على نواب الدول في هذا المؤتمر بارشاد والهام ( نوبار باشا) مشروعا يؤخذ من مغزا وطلب تعيين «حاكم عام أرمني البلادأرمينيا أى للولايات السبم التي سبق بيان أسمامًها وتحديد شروط تمين الموظفين فهاوا نتخاب المجالس الممومية وتشكيل عساكر الجندرمة الى غير ذلك من المطالب التي تعتبر كافلة لاستقلال أرمينيا استقلالاً مطلقا وبعبارة أخرى لجعل ٣٧٠٠٠٠٠قس من المسلمين تحت سيطرة ٨٠٠٠٠٠ أرمني مسيحي . أما الحاكم العام الذي كان بربد الندوبان الارمنيان تعيينه فهو كا يتبادر لذهن القارىء «نوبار باشا» الذي كان عنيه الانكامز بتغيير لقبه وتحويله من حاكم عام الى والى أوأمير (برنس) وهذا هو السر في كونه لبث محو ستةعشر عامانو الى الانكابز بخدمانه ومساعيه وبجعل نفسه آلة لهم يستعينون به على قضاء مآريهم ونيل أغراضهم في البلاد الشرقية وكونه وضم القطر المصرى في قبضهم وساعدهم علىالاستثنار بالسلطة والاحكام

فيه شيئا فشيئا بالرغم عن أميال سمو الخديو الشابوعو اطفه الوطنية

ومما لا بد من تذكير القارىء الكريم به هو أن بين المسئلة المصرية والمسئلة الارمنية علاقة أكيدة ورابطة وثيقة تاه عما كتاب الجرائد الاوروبية ورجال السياسة فان (نوبار باشا) طامح الى الجملوس على منصة الامارة الارمنية الموهومة وقد الخدالا نكايزهذا الطموح وسيلة لبلوغ مرامهم من وضع البلاد المصرية بحت هماية دولهم وليست الحوادث الأخيرة التي كانت بلاد الاناضول ميدانا لها الاحجابا كثيفا يسترمقاصد الانكايز من الاستئنار بالسلطة فى وادى النيل ويخى مساعهم ودسائسهم المقصود بها وضع هذا الوادى في طي أملاكهم الشاسعة الاطراف

وقد شعر المؤتمر البرليني بماكان يحاول الحزب الارمني الحصول عليه منه ألا وهو الاقرار بتعيين (نوبار) حاكما عاما على أرمينيا فاحترز أعضاؤه من الوقوع في حبائل ذلك الحزب بتحرير ماكان موضوعا للمادة الحادية والستين من

العهدة البرلينية وهذا نصه « يتعهد الباب العالى بأن يجرى بلا إبطاء ولا تأخير التعديلات والاصلاحات التى تستلزمها الحاجات المكانية والضرورات المحلية فى الاقاليم والولايات التى يسكنها الارمن وبأن يكفل لهم الايمن والطها نينة من الجراكسة والكرد. ويتعهد كذلك بأن يوافي الدول من وقت الى آخر عا يتخذه من الوسائل اللازمة لذلك كى راقب تنفذها»

والتأمل في ظاهر هذدالمادة بجده مناقضا لما كان نخالج صدور (نو بار باشا) واصحابه الانكليز من الاماني والآمال ولكن الدولة الانكليزية تمكنت بواسطة هذه المادة من احتلالها القطر المصرى ومن الحصول على جزيرة قبرص ومن التداخل في شؤون آسيا الصغرى

ولفد نشر المساجور (عُمان بك) فى جريدة غازت مورنيخ العمومية مقالة شائقة أماط فيها اللثام عن أسرار الاجماعات التى حصلت فى شهر سبتمبر سسنة ١٨٨٧ بمدينة جنبره،قاعدة بلادسويسره ببن (نوبار) باشاو (لوريس

میلیکوف) و (نکران باشا) و (بوغوص) باشار کان نو بار باشال عائدا وقتئد من لوندره حيث تهاطلت عليه الوعود مر · . أصدقائه الاذكابز بماونته وشدأزرهفي مشروع انقاذ البلاد الارمنية من الاحكام المنانية الصارمة فقرروا بينهم ارسال جماعة بمن لاشأن لهم سوى آثارة الخواطر وغرس بدور الفتن ورفع لواء العصيان والاضطراب الى بلاد الاناضول وأوعزوا البهم أن لايتوانوا عن السلوك في هذا المسلك حتى تضطرب الاحوال وبختل نظام الامن وتجدالدولة البريطانية فرصة للتداخل بحجة المراقبة والاشراف على تنفيذ مضمون المادة الحادية والستين من عهدة برلين . وتم الاتفاق أيضاً عل أن الجرائد الانكلنزية في لوندره والمبعوثين البروتستانت في أرمينيا يوالون زعماء هذا الاضطراب بالمساعدة والتعضيد مبالغة في الحض وزيادة في التنشيط

ولمناسبة ذكر المبعوثين البرتستانت نقول أن المرسلين الدينيين في البلادالتي يخزقونها أويقيمون فيها هم روادالتدابير السياسية والممهدون للدسائس القنصلية ولهذا ترى أن مساعيهم نجحت بين الارمن وبلغ عدد الذين اعتقو اللذهب البرتستاني من هؤلاء أكثر من ٢٠٠٠ نفس وقد استعمل القسوس للوصول الي هذه الغاية الفريدة وسائل وأساليب غريبة مها أنهم كانوا يفرون الارمن بقولهم انكاذا اعتنقتم هذا الذين شملتكم الحماية الانكايزية التي تمتد بلا مراء على جميع الامم البروتستانتية وأمكنكم حينئذ أن مزؤوا بموظف الحكومة العثمانية اذا حاولوا تشديد الوطأة عليكم وتتخلصوا من دفع الضرائب والرسوم الفادحة التي أثقل ما كاهلكم »

وقــد أتى الكاتب على أساء اللحنــة الانكليزية التي شكلت لمساعدة الارمن حيت قال :

« ونذكر من الانكايز الذين شدوا أزر هؤلاء الاخلاط وعاونوهم على نيل مطامعهم المستر ستفنسون أحد أعضاء البرلمان ورئيس اللجنة الارمنية الانكايزية والمستر الكين أمين صندوق اللجنة والمستر برايس أحد أعضاء البرلمان ووكيل احدى الوزارات في وزارة المستر غلادستون والدوق درجيل والدوق دى وستمنستر واللورد روندل

واللورد كمبرلى « وزير خارجية انكلترا » والسرهاتيروالستر شاننغ شفون والسر سيتول والسر جون كينافاى والمستر شاننغ وجميعهم من أعضاء مجلس البرلمان والمستر ستنن غلادستون مدير مدرسة هواردن والقس ماكول والمستر جون كايفورد الح الح

ولا حاجة الى اعادة القول فى هذا المقام بان الســـتر غلادستون المشهور محقده الزمن على تركيا وضغنه للاتراك هو المدير الاعظم للحركة الارمنية وأنه لم يدع فرصة تفوت بدون أن يجاهر فيها بعداوته للدولة العلية وتحريض الجمور على كراهتها والسعى فى هدم أركانها »

وأوضح الكاتب السالف الذكر تاريخ اللجنة الارمنية الثوروية الهنتساكية فقال :

« وفى سنة ۱۸۸۷ شكل الفوضويون من الارمن وهم روينها اسديان اللقب بكمبور ونيشان مجاوريان وهماياك كوشبازيان جمعية سرية منسوجة على منوال الجميال العمومية الروسية ( نهلست ) جملوا مقرها حارة هفلبان عدينة تفليس

وقد سميت هذه الجمية باسم هنتشاك و نيط بها انشاء جريدة بهذا العنوان عهد بادارتها و تحريرها الى نزار بكيان ليرن الذى كلف بالعودة الى مدينة جنيفة (جنبرة) حيث ابتدأ فى نشر هذه الوريقة الثورية . وبعد مدة طائلة نقل ادارة الجريدة الى مدينية أبينا لكى تتوفر لديه الطرق والوسائل اللازمة لا دخالها فى البلاد العمانية بالنظر لقرب تلك المدينة منها غير أن الحكومة اليونانية لم تستطع بقاء جريدة فاسدة المبادىء في بدلادها و تحت حمايتها فطردت محررها وأربابها الذين هاجروا عاصمة اليونان قاصدين مدينة لوندره ولا يزالون فيها الى اليوم ينشرون تلك الصحيفة الثورية

ولكى يقف القارى، وقوفا تاما على الغرض الذي يسمى أعضاء لجنة هنتشاك لنيله لا رى بداً من ترجمة بعض لوائحهم ومنشوراتهم ترجمة حرفية براعي فها مطابقة الاصل من جميع وجوهه وللقارى، أن يستنج من خلال معانها ما يلائم الصدق من الاحكام الصائبة فنقول: نشرت لجنة هنتشاك في سنة ١٨٨٨ عدينة لوندره رسالة قسمها شطرين

الاول مهما عنوانه « التيار الجديد » والثانى «خطاب مفتوح » يقع نظر القارىء فيها بالصفحة ١٥ على ما يأتي :

« من الواضح قبل كل شيء اننا فوضويون وان لنا رغبة وطيدة مبينة في لوائحنا ألا وهي نشر مبادىء الفوضى في بلاد الاناضول. هذا هو النرض الاساسي وللوصول اليه قد عقدنا الخناصر على انشاء حكومة وطنية مستقلة في تلك البلاد وأحداث الاضطراب بلا توان ولا امهال للحصول على الحربة السياسية الواسعة النطاق »

وقد أورد هذا الكاتب الجليل مواد لائحة الجمية الهنتشاكية واننا نأتى على ترجمة بعضها:

المادة ٢ هي: من الغرابة بمكان وهذا نصها « نجب على كل لجنة أن تمين رئيسا للجواسيس من بين أعضائها على شرط ان يكون من موظفي الحكومة أو تكون له رابطة وعلاقة بموظف أرمني في الحكومة ليتمكن من نقل اسرارها ونياتها الى اللجنة ويشترط في تميين ذلك الرئيس ان يكون من ذوى الشهامة والقدرة على كمان الاسرار . وينبغي ان

مكون تحت ادارته عشرة جواسيس ينتخبون من أصدق رجال الجمية ليقومو اباخبارها أولا بأول عابكتنفهامن المخاطر وعليهم أن يدخلواني كلمكانمتنكرين محيث يكونزى التنكر للواحدمهم مختلفاعنه للآخر ويهيئوا مشروعاتهم في الخفاء وتكون المداولات المختصة بهم منحصرة بين اللجنة وبين رئيسهم» « وتقضى المادة السابعة بتعيين خطباء مخطبو ن بين الجمهور لحضهم على الثورة والاضطراب. أما المادة الثامنة خالیك نصها: « بجب ان یكون لكل لجنة منفذ یكون محت امرته جماعة من المساعدين الواجب المفروض على هذا المنفذ وعلى مساعديه أن يقوموا باعدام من ترى فيهم اللجنة أنهم يضرون بها سواء كانوا من الحزب أو من الاجان وذلك متى صدر قرار اللجنة قاضياً بانخاذ هانه الوسيلة . وأنواع العقاب ثلاثه التوبيخوالضرب بالعصىوالاعدام وهذاالنوع الاخير ينفذ اما بالخنجر أو بالرفلفر واما بالخنق واما بالسم . ولاجل نسف المنازل والمباني على العموم يجب استعال أولا القنابل الديناميتية ثانيا. الديناميت السائل . ثالثا . قنابل

الحريقالمملوءة بالبارود»

« المادة ٩ : بجب أن يكون لدى اللجنة واحد تنحصر اختصاصاته فى غرس بدور الفتن وتحريض الضعفاء على الاقدوياء حتى تعم الفتنة وينتشر الاضطراب وايس لهمدة الشخص أن يعمل الا بأوامر اللجنة وارشادانها »

«المادة ١٠: ينبنى ان يوجد حارس على الاسلحة موصوف بالنباهة والشهامة اذ لا يخنى ان هذه الوظيفة أهم الوظائف وأخطرها والواجبات التي ينبنى عليه مراعاتهاهى العناية بحراسة الاسلحة والخرطوش والبارود وعدم اطلاع أحد على مكامنها ويجب ان يكون بين يديه دفتر ليسهل بواسطته عمل المراقبة كل ثلاثة او أربعة شهور كما بجب أيضا ان لا يوضع مكان الاسلحة والذخائر على أكثر من مسيرة ساعتين أو ثلاث من المدينة وأن تكون العناية بحراسها شديدة جداً كى لا تقع بين أيدى الحكومة »

وقد أفاض ( الفيكونت دى كورسون ) في رسـالته الفريدة في الـكلام على دسائس الارمن وفظائعهم وتكلم عن

حادثة (كوم قبو) التي حدثت قبل محاكمة الارمن بانقره وقبل اشتغال الرأى العام الاوروبى بالمسئلة الارمنية . ومن ضمن ما كتبه بشأن دسائس الارمن ما تعريبه :

« وقد تين للقارىءان الغرض من احداث الاضطر امات أنما هو اثارة خواطر الارمن الذىن كاوا ليوموقوعها مخلدىن الى السكينة راغبين عن مشاركة اللجنة الهنتشاكية في أعمالها الثوروبة الخبيثة والانتقام ىمن اشتهروا بتقبيح هذه الاعمال وتشنيمها . وعملا بهذا المبدأ قتلواهتشك افندى أحد مسرى المحامين الارمن أمام محاكم الاستانةالعلية وقد اعترف القاتل له وهو أرمناك الذي لايتجاوز عمره ١٨ ربيعا ان همبرسوم بوبادجيان رئيس اللجنة الهنتشاكية في الاستانة العلية والمسبب الاصل لواقعة كوم قبو قد أعطاه خمس ليرات عمانية أجرة قتله لذلك الرجل المستقيم . وكثيرا ما كافئ قسوس الكنيسة الإرمنية والبطريق أرشكيان نفسه يقعون فى مخالب الثورويين **لولا اسعاف العناية الربانية لهم وتيقظ رجال الحفظ لحركات** الإشــقياء الذبن قبين على البعض منهم فاعترفوا صراحة

بأنهم وكلاء اللجنة الهنتشاكية

وقتل الثائر ون أيضاً أحد أغنياء المضاريين مر · ينهر جلدتهم واسمه سيمون بك مكسود وقد قبضت الحكومة على المجرمين وهم استبان أحد تجار المجوهرات وهمىرسوم القهوجي وكاروك وتانيوس فاعترفوا صراحة بأنهم لم يأنواا ذلك الجرم الا باغراء دكران أحد صناع الاحدية المنتظم بصفة عضو في اللجنة الثوروية . وقد حصل حديثاً (في ٢٦ يونيو سنة ١٨٩٥ ) ان اثنين من أعضاء ُتلك اللجنة تجاسرًا على قتل أرمني اسمه توتونجيان موظف في قلم المطبوعات. وقدتمكن كل من همرسوم يويادجيان ومهران دماديان من منادرة الاستانة عقب تلك الحوادث التي تقشعر من ذكرها الابدان قاصدين مدينية جنيفه حيث كانت تنشر وتتئذ جربدة هنتشاك التي نقلت فيما بعــد الى مدينة أثينا وقد تمكن بمدئد يو بادجيان بالتنكر والتخفي من الدخول في بلاد الاناضول حيث التتي ناخيه مردروس جرابر الشهور ياسم مروك وبالاشتراك مع بعضها أحدًا الاضطراب في

يوزجات وموش وتلورى

وعقب سفر بويادجيان استلم رئاسة اللجنة الهنتشاكية في الاستانة العلية شخص روسي الانهاء يدعى وارد برادر يكون ولكنه لم يلبث في الرئاسة زمنا طويلا حتى قبضت عليه الحكومة وفنشت منزله محضور مندوب من قنصلية الروسيا الجنرالية في دار السعادة واستولت على ماوجد فيه من الاوراق واللوائح والمنشورات المتعلقة باللجنة الهنتشاكية وبعد ان سجلت سفارة الروسيا عندها بيان هده الاوراق وتعد ان سجلت سفارة الروسيا عندها بيان هده الاوراق وتحت عليها بطابعها أرسلت الى المحاكم النظامية لحماكمة المهمين قضائياً ا

وبعد أن أنى حضرة الكاتب الفرنساوى بالدلائل البينة التى تثبت ارتكاب الارمن لاسفل الفظائع استشهد بأقوال بعض أماجد الكتاب الاوروبيين على اختلاق الجرائد الانكليزية للاخبار الكاذبة ونشرها الخزعبلات عن أحوال تركيا فكتب في صحيفة (٦٤) من رسالته البديعة ما تعريبه: «وكتب المسيو دانوسو الذي أمضى ثلاثة شهوربيلاد

أرضروم فى رسالة مهمة بتاريخ شهرمايو سنة ١٨٩١ أن حماية الدولة العلية شاملة للارمن والمسلمين مدرجة واحدة وأن لاتفاوت في الحرية الممنوحة للطرفين . الى أن قال : ولرجال الثورة في أرمينيا زعماء تردلهم الاوامرمن رؤسائهم بالاستانة العلية طبقاً لما يتوارد على هؤلاء من لوندرة من التعليمات الخصوصيةالميأة في دخل ادارةجريدة الدالي نيوز . وقال في الختام ولقد اندهشت من تماثل الحوادت ونشابه الوقائم في أرمينياوكر يدفالذين يدعون أنهم أصبحو افريسة لظلم الدولة العلية واجتمافها محقوقهم نراهم يتمتعون في كلا البلدىن بامتيازات لم يفزيها مواطنوه المسلمون أقلها عدمدفع الضرائب والاعفاء من الخمدمة العسكرية ولا يسعنا تلقاء همذا التماثل سوى الحكم بأن اليد التي أثارت الفتنة في أحدهما هي التي أثارتها في الآخر »

وكتب في صحيفة ٦٧ و٦٨ ما تعريبه :

« أما اللجنة الارمنية الانكليزية في لوندره فقدانهرت فرصة ذلك الانقـــلاب السياسي وبعثت بعض نصرائها الى

آسيا الصغرى وأوعزت البهم تفريق منشورات يدءون فيها الاهالي علناً إلى الثورة والاضطراب وقد جعلوا مرسيوان ميـدان دسائسهم التي امتدت منها الى قيصرة ويوزجات وتشورن وجمشخانه وعزنزيه وغيرها من الاماكن وقد توجه رجل اسمه (اندون رشتوني) أحد أعضاء لجنة لوندره الى قيصريه لايقاظ القتنة فيها فلما قبضتعليه الحكومة وجدت معه منشورات ولوائح جمية هنتشاك الثوروية وطابع الجمية وفتشت الحكومة بأرشاد أحد المجرمين في كنيسة ديفونيك القريبة من (قيصرية) فوجدت كمية وافرة من الاوراق كان رشتونيي السالف الذكر وضعها عندأحد القسوسومن مطالعة هــذه الاوراق علم ان للشخصين المسميين طومايان وكامامان الارمنيين البروتستاننيين المعلمين فيمدرسةمرسيوان البروتستانتية ضليعاً في تلك الحوادث والهما أسسا مطبعة سرية فى داخل تلك المدرســة واستغرقا الوقت فى تعليم التلامذة مبادىء الفوضي وقواعدها

أما حوادث يوزجات وقيصرية فكانت ثمرة دسائس

مرديروس جراير المشهور باسم موروك شقيق همــبرسوم بويادجيان وتوضيحها أنه دعا الى الحضور بجهة ببك جملةمن الارمن وبعد انوزع عليهم الاسلحة والنقود الواردة برسمهم من انكلترا أمرهم بالاستعداد عند أقل اشارة لنهب القرى. التي يسكنها المسلمون وذبح هؤلاء وقد ارتكبوا جملة جرائم. بجهات مختلفة وعلى الخصوص فى قيصرية وكلها أفضت الى القبض على المذنبين ومحا كمتهم بمحكمة أنقره التي صدر حكمها بالاعدام على ١٧ من المتهمين وبالاشغال الشاقة لمدة ١٥ سنة على ستة منهم وبها لمدة سبع سنوات على عشرةمنهم وبرأت ساحة ١٤ منهما ولكن أبت مكارم الحضرة الشاهانيــة الا الشفقة على أولئك المذنبين اذ أصدر السلطان أمره الكريم بابدال عقاب الاعدام بالطرد من بلاد الدولة العلية . وبالرغم عن هــذه العواطف الكرعة التي قل أن تتوفر في أمير من أَمراء أوروبا أو في حكومة من حكوماتها فان الجرائد الانكليزية أسرفت في الطعن والسب في مقام جــــلالته ولم تدع نمتاً من النعوت القبيحـة الا ألصقته باسمه وامتازت الجرائد البروتستانتية على غيرها في انهاج هذه الخطة وذاك لكون طومايان وكايابان همامن الارمن الذين اعتنقوا الديانة البروتستانتية وبمجرد صدور الامر الكريم بتخفيف تلك العقوبات بادر كل منهما الى مبارحة بلده لانهما كانا من ضمن المحكوم عاجم بالاعدام. أما طومايان فقد ذهب مباشرة الى لوندره حيث صار من أكبر أعضاء اللجنة الارمنية الثوروية وأكثره نفوذاً وهو الذي كان الانكابز يعرضونه على الانظار في المجتمعات وفي ادارات الجرائد بمثابة مثال من الامة التي وقع عليها الضغط والظلم من المكومة العثمانية

وكان بطريق الارمن بالاستانة العلية في هذه الاثناء يبعث بالمنشورات تباعا الى الاساقفة واكابر القسوس (مارس سنة ١٨٩٥) كي محرضهم على منع الاجانب من التغرير بالاهالى الداخلين في دائرة اختصاصهم الديني وقد جاء بأحد تلك المنشورات ما يأتى :

« محضوا النصح للطبقة الجاهلة من رعاياً كم كى لا يفسو ا

في شرك المهيجين أما الذين ينشزون عن الطاعة ولا يأغرون بأوامر الحق فالنمسوا العفو والصفح لاجلهملدى الحكومة باعتبار انكم المدافعون عن وحدة الصداقة الوطنية »

وهي عبارة غاية في الحكمة والصواب ولكن لم يكن لها ذرة من التأثير على العقول تلقاء ما تنشره الحرائد الانكايزية والارمنية التي تصدر بمدينة لوندره من التحريض واثارة الخواطر وشرح المواقع «التي فاز فيها الثائرون الارمن بالانتصار على الحيوش المثمانية » الى غير ذلك بما أفضى الى مذبحة ساسون التي تقشعر الابدان من ذكرها

ومن الحطأ المبين أن يعتقد القارئ محصول هذه المذبحة عفواً وجزافا فلقد ثبت أن الانكليز هيؤها منذزمن طويل كايتضح صراحة من تلاوة الشذرة الآتية المقتبسة من جريدة (الكونجر يجاسيو نالست) الصادرة في ٢٧ دسمبر سنة ١٨٩٣ عدينة بوستن من أمريكا بقلم المسترهبروس هملن أحد المبعوثين البروتستانت وهي: «أكد لي شاب من الارمن ظهر عليه مخائل الذكاء والنباهة ويتكلم الانكليزية

بنفس السرعة التي يتكلم بها اللغة الارمنية وهو من أفصح المدافعين عن مبدأ الثورة بان الحزب الثورى يأمل الاتبان بعمل عهد لاحدى الدول الاجنبية وسائل الدخول في آسيا الصغرى والاستيلاء علمها. فلما سألته عن كيفية ذلك أجاب قائلا : تألفت عصابات من اله تشاكييين في جميع انحا ءالدولة العلية وهي تترقب الفرص المناسبة لقتل الاكراد والترك واحراق قراهم ومساكبهم ثم تعتصم بعمدئد بالجبال فينشأ عن ذلك وقتئد أن السلمين يتملكهم الغضب فينقضون على الارمن ويفتكون بهم فتكا ذريعاً تضطر معه احدى الدول الاجنبية الى التداخل في أمور آسيا الصغرى والاستيلاء علما باسم «الانسانية والتمدن المسيحي». فقلت له ان هذا المشروع وحشى وفي أقصى درجات القسوة فأجابنى بكمار سكينة : لاريب في أنه يبدو لك كما تقول ولكننا معشر الارمن قــد وطنا النفس على نيــل الحرية. فلقد تحركت عواطف أوروبا لفظائع للغاريا فمنحتها الحرية وهبى لابدأن يصل اليها نداؤنا فتمنحنا أيضاً هذا الامتياز»

وبعد نشر هـــذه المحادثة في الجريدة المشار اليها يسنة تقریباً وقعت فتنة بوادی تالوری (ساسون) واتضح ان المحرك لها هو همبرسوم بويادجيان الذي تمكن من العودة الى الاناضول بعــدأن سمى نفسهِ مراديان ووطد رابطةً العلاقة بينه وبين الارمن البروتستانت في ولايات بتليس ووان وأنقره وأدرنه وكان ذلك الرجـــل يغرر بعقول ذوى الاحلام الطائشة مدءوتهم الى حمل السلاح ومهاجمة المسلمين وبمنيهم بمساعدة انكاتراوتداخلها فى شؤونهم بالقوة الحربية ولكي يموه عليهم بهـذه الاكاذيب كان يبرزلهم خطابات ادعى الهاواردة اليه من أكار زجال السياسة في نوندره. دقد طبع منشوراً في هذا المني أرسله الى أعضاءالا كليروس الارمني القس وهامدياذرئيس أساقنة ادربهسابقاوقد نشرته في شهر مارس سنة ١٨٩٥ أغلب الجرائد الفرنساوية

وقد قال المستر اكرمنيس الذى سلف اراد أقسواله مرارا فى أوائل هـذه الرسسالة ما يأتى : « ان الباحث على حصول الاضطرابات المذكورة هو رجل اسمه بويادجيان

أَحد تلامذة المبعوثين الاميركان. وهو الذي كان له ضلمفي حادثة كوم قبو وصدر أمر جلالة السلطان الانتظم بالعفوعنه. ويقول الارمن ان هذا الرجل قد حضهم على الثورة بعد ان أقنعهم بمسناعدة انكاترا لهم واسعافها أياهم بعساكرها وانهم سألوه كيف تتمكن العساكر الانكليزية من الوصول الى هذه الجمات البعيدة عن الشواطىء فضلا عن تعذرالسير خيها فأجامهم بان أولئك العساكرسيصلون الى هذه الجهات يوأسطة بالونات (قبابطيارة) جسيمة الحجم حمراء اللون وهي آخر اختراع في العلوم العسكرية الجــديدة . واعتقاد الاهالي مهذا الكذب الفاحش دليل على مقدار سنذاجتهم وسرعة تصديقهم وبساطة فطرتهم وقد انخذ بودجيان هذه الفرصة الطبيعية آلة لاستمالة سكان الاحمدى عشرة قربة المكون منها مركز ساسون وكانوا يبلغون ثلاثة كلاف نسمة تقريبا فتحصنوا في جبال انطون داغ بعد انتسلحوا بالبنادق المتكررة الطلقات الوارة اليهم من لوندره وتفليس » وكتب ( الفيكونت دى كورسيون) في صيفة٧٢وما

بعدها من رسالته الجليله ما ترجمته :

« اما الحادثة نفسها فنحتمي عن ايراد شرحها بمقتضى ما وصل الى علمنا من الاخباز والمعلومات بل نقتنع بنقلها عن جريدة النيو يورك هرالد التي لا يجسر أحد على أنهامها بالتحيز للاغراض أو الملل للاراك

## وها هي :

«أن الثائرين الارمن الذين ظهروا في جبال تالورى الواقعة بين ساسون في الجنوب الشرق من موش ( ولاية بتليس) وبين مركز كال (من متصرفية جوانج) قد اجتمعوا في تلك الجهة بارشاد وتحريض شخص اسمه همبرسوم أومراديان لا نارة الفتنة بها . وهمبرسوم هذا ولد ببلدة هاجين ( ولاية ادنه ) وتفرغ لدراسة الطب بمدرسة الحكماء في الاستانة العلية مدة ثمان سنوات وكان له اصبع في حادثة كوم قبو ثم فر الى الاستانة ومنها الى جنيفة وبعد أن قام بها مدة تنكر باحد الابرياء وانتحل اسها غير اسمه الحقيق بما عاد الى ولاية بتليس عن طريق اسكندرونه وديار بكر

وأخلذفيها محرض الجمهورعلى الثورة والاضطراب وكان يساعده على هـ ذا الفساد خسة آخرون من بني جنسه وكان همبرسوميوً كد للاهالي بأن الدول الاوروبية قــد أناطت به مأموريةمهمة وهي دك أركان النفوذ العثماني ودأب على الكلام مدا المثال حتى اسمال اليه قلوب الارمن القاطنين في قرى سينروسهاى وجللي جوزات وآهي وهدنك وسنانك وسكند ويغار وموسون وايتك واكجسر وقربة قالورىالتي تشتمل على اربعة محلات. وفي أواخر شهر يوليو سنة ١٨٩٤ مارح أولئك المغرورون بلادهم بعسدان وضعوا نساءهم وأولادهم وأموالهم في جهات أمينة والتقوا بالثائرين الآتينمن موش ومحلتي كال وسلفان في جبل اتدوك داغ وهناك تم الاتفاق على ان خسمائة أو ستمائة منهـم يهجمون على بلدة موش فزحفت همذه الفرقة على قبيلة دليكان المستقرة بالقرب من سفح جبـل كورانـك الكائن جنوبي موش فسلبت أموالها وقتلت كثيراً من رجالها واستعملت في قتل السلمين منهم أساليب التعديب التي لا تردعلي خواطر المتوحشين

والبربريين وذلك بعد ان شهرت بدين الاسلام وطعنت فيه امامهم ثم هاجت بعد ذلك العساكر العثمانية النظاميةولكنها . لم تتمكن من تنفيذ مشروعها الاول ألا وهو الولوج في مدينة موش وذلك لاهمية الحرس العسكرى الذي كان مقما فها. أما بقية الثائرين الذين لبثوا فيجبل اندوك داغ فقد انقسموا فرقا متعددة قصــدت كل فرقة جهة معلومة للهجوم عليها . وقد اتصل بنا من اخبارها أنها أحرقت ان أخي عمر أغا حياً وانهكت حرمة النساء المسلمات الساكنات في قربة جولى جوازات وعمذبت المسلمين وألحقت بهمم النكال وأكرهتهم على تقبيل الصليب وسملت عيومهم وجمدعت أنوفهم وصلمت آذانهم وأذاقهم من العذاب ألواناوأشكالا. وفي أول شهر أغسطس هجم أولئك الثاثرون على قبائل فانبنار وبكيران وباديكان واقترفوا أفظم من تلك الآثام مع أهلها واقتمدى بهم الثائرون في قريتي اليغرنك ويرموش الواقعتين بقسم جنيان فأنهم هجموا على أكراد تلك الناحية وأوقموا بأهالي كيسر وشتشت وهجم الارمن فى آخرشهر

أغسطس على الاكراد المقيمين بالقرب من مدينة موش فأخرقوا ثلاثة من القرى.أما الثائرون في تالورى فقد فتكوا بالمسلمين والنصارى معا طلبآ للغنائم والسلب ولما وصلت الجيوش الشاهانية لمطاردتهم طلب رئيسهم همبرسوم النجاة بنفسه ففر الى الجبل مع أحد عشر من رفقائه وقد قبض عليه العساكر بعد ان قتــل منهم اثنين بيده وجرح ستة آخرين ولم يأت آخر شهر أغسطس حتى تفرق الثائرون شذر مذر. وقد عومل الاهالىمن نساء وأطفال وشيوخ بأحسن المعاملة مراعاة لما أمر به الدين الاسلامي وأشارت اليه الانسانية أما الثائرون الذين قتـــلوا فهـــم الذين أبوا التسليم والاذعان. لاوامر الحكومة وفضلوا الاستمرار على مكافحها »

وكتب هـذا الـكاتب الحققُ في صحيفة ٧٦ وما يليها ما تعريبه :

ولكن هـده الحقيقة الواضحة قد أسـدلت الجرائد الانكليزيةعليها الستار ثماً برزتها في لفائف المبالغات والاكاذيب كى تستمين بها وزارة الخارجية الانكليزية على اصابة ما ترنو اليه عيون مطامعها من الاغراض الذاتية. وفي الواقع فاله بعد ان عمت الخافقين تلك الاكاذيب طلبت الكلترا من الدولة العلية تعيين لجنة دولية لمزاولة تحقيق المسئلة الارمنية فقابلت الحكومة المثمانية هدذا الطلب بالقبول لوثوقها بوضادة الحقائق وتوفر القرائن المثبتة ادانة الارمن

وبناءعلى همذا القبول شكات اللجنة وانتظم ضمن أعضائها مندوب روسي وآخر فرنساوي وآخر انكابنري وهو تشكيل محق للقارىء أن يدهش كثيراً منه لموافقة الروسيا وفرنسا لانكاترا عليه واشترا كهما معها فيه. ولكن لو نقب الانسانءن الخفاياواستطام الحقائق لاستحس هذا الاشتراك اذلوكانت الدولة الانكليزية استأثرت بالتحقيق لكانت تمكنت من نشر الاكاذيب واذاعة المفتريات عن الدولة العلية بلا خوف من قيام أحد لتكذيب مدعياتها وبرهنت على أن تركية آسيا قد أصبحت مرسحاً لمثيل مذابح النصاري صباح مساء وأظهرت بذلك أهمية تداخل « احدى الدول الاوروبيـة العظمي » لتأييــد دعامة النظام والامزر

والعدالة في تلك الانحاء

وخلاصة القول لولم تشترك الروسيا وفرنسا معانكاترا في مسئلة التحقيق لاحتل الانكايز أراضي الاناضول كا احتلوا مصر محجة توطيد الامن وكبح جماح العصاة ثم طاب لهم المقا مفيها الى الآن بالرغم عن طلبات الدولة العلية وفرنسا وعن العهود العلنية التي فاه مها رجالهم السياسيون مرات متعاقبة »

« ولقد أفضت عواقب هفوتنا السياسية في البلاد المصرية الى انحطاط نفوذنا وخفوت صوتنا عمني أنه بمجرد ما اقترحت الدولة الانكليزية علينا فتح أبواب التحقيق في المسئلة الارمنية قابلنا هذا الاقتراح بالقبول وتمام الارتياح وانها استدعينا أصدقاءنا الروسيين الى الاشتراك فيه معنا لاسيما وأنه يوجد من بين رعاياهم نحو مليون من الارمن وقد تم التحقيق على قاعدة التجرد من الاهواء وتمام الاستقلال ودل على ما كان عمر بالخواطر من أن الارمن جنحوالى الاضطراب بتحريض محرضين جاؤوامن الخارج لهذا

الغرض ووزعوا عليهم أسلحة انكليزية متكررة الطلقات وارتكبوا معهم بعد ذاك أقصى مايرتكب من الجرائم والا ثام في أوقات الثورة كالاحراق والنتل والسلب ثما عتصموا بالجبال الشاهقة للتمكن من مقاومة الجنود العمانية المنتظمة وقد اثبتت لجنة التحقيق فوق هذا الاعتراف أن الحكومة المثمانية بارسالها القوة العسكرية لاخماد الثورة قد عملت بمقتضى ما يخوله لها القانون من الحقوق

وقد كان اظهور هذه النتيجة وقع سيء لدى أرباب المية وانسع أمامهم الحبال لاختسلاق الاكاذب فقالوا ان العلية وانسع أمامهم الحبال لاختسلاق الاكاذب فقالوا ان الاتراك بعد أن ذبحوا آلافا من الارمن في جولى جوازت حفروا آباراعميفة ألقوا فيها جثث القتلى ثم غطوها بطبقة من الجير والحقيقة هي ان الجنود المثمانية لما التقت بالعصاة كا أسلفنا استدعتهم الي الاذعان للطاعة فلها لم يقبلوا قتلت منهم أسلفنا استدعتهم الي الاذعان للطاعة فلها لم يقبلوا قتلت منهم القتلى في حفرة أهالوا عليها الجيركي لا تكون منبعا المفونة القتلى في حفرة أهالوا عليها الجيركي لا تكون منبعا المفونة

وبؤرة للروائح الكريهة التى تعبث بالصحة وهى عادة مرعية فى جميع البلاد اذا وقعت فيها فتنة داخلية أدت الى قتل جملة من العصاة . واذا كان الانكليز يجهلون مزية الجير هنافنقول ان النرض من وضعه على الجثث هو تعجيل انحلالها ومنع الاذى الذى ينجم عن تصاعد الروائح الكريهة منها . والعاقل الذى لا تستولى عليه الاغراض الذاتية يحكم معنا بأن هذه الوسيلة الصحية لا يصح اعتبارها من الفظائم التى نسب الانكليز الى الاتراك ارتكابها ضد فئة الارمن العاصية

وفى أبان شروع اللجنة فى التحقيق قلنا كما كان يقول كل أوروبى مجرد عن الاهواء وكل من تتبع أثر المسئلة الارمنية بنفسه ال تبيجة التحقيق ستأنى على نقيض آمال الانكايز والهالا تثبت شيئاً صددولة الشيرزكي باشافومندان الاوردى الرابع من الجيش العثمانى الذى نيط به اخماد فتنة الارمن فان جميع الاوروبيين الذين خالطوا دولته مجمعون على المتداح سيرته وطهارة أخلاقه وكرم طبعه وصدق ولائه لجلالة السلطان وكفاءته فى المسائل الحربية »

« ولنرجع الى الـكلام على اللجنة الانكليزية الارمنية فنقول انها لم تدع وسيلة من الوسائل الا تذرعت بها لابهام الرأى العام في أوروما بأن لجنة التحقيق قد توفرت لديها الشهادات والقرائن الدالة على ارتىكاب تركيا ما ينسب المها من الفظائم . ولما كانت الامة الفرنسوية في ذلك الحين غير مهتمة بأمور أرمينيا فقد طاف جماعة من الارمر\_ في انحاء فرنسا لالقاء الخطب في هذا الموضوع آثارة لعواطف أهلما وتنشيطاً لهم على التمثل بالانكابز في طلب انقاذهم من مخالب الحكومة المثمانية وقد ألتي رجل اسمه شراسيون خطبة من هذا القبيل عدينة باريس في وسط جمهور حافل من أهلها وبالغ فى وصف حوادث مرسبيوان وبوزجات وتالورى وحاول طبم هذه الاوصاف في نفوس السامعين بان أبرزلهم جملة صور فوتوغرافية بمضها يمثل الاتراك وهم يذبحون الارمن أو يطمنون الاطفال والنساء في بطونهم بالخناجرأو يحرقون القرى . غيرأن هذهالرسومات لم تفض الى احداث التأثير الذي كان ينظره الخطيب على قلوبهم. اذ لا يخفي مااشتهر

به أهالي باريس من شدة التحرز والتصديق بعد الامعان والروية فانهم بمجرد القائهم النظر على تلك الصور حكموا بأنها افتراء ومجرد اختراع لاستحالة وجودمصورين في بلاد أغلب أهلها يقطنون الجبال وأثناء فتنة داخلية لا يعلم أحــد تاريخ وقائمها حتى يستعد المصورون الذىن بجب أن يكونوا فيهذه الحالة على جانب عظيم من المهارة والجسارة لاخدصور تلك الوقائع. وهناك سبب آخر بث هــذا الاعتقاد في مخيلاتهم ( اى الباريسيين )وهو استحالة محافظة المذبوحين والقتلي على وضع يثبتون فيه اثناء ذيح الاتراك لهم ارضاء للمصورينكي يتحصلوا على صور متقنة خالية من العيوب التي تنشأ عر · \_ تجرك الذات المراد تصويرها . وقد وضع بعض أهالي أمريكا رسالةقال فها انهرأى صورةفتوغرافية تمثل النساءالارمنيات يلقين أنفسهن فيالمهاوى العميقة فرارآ من عبث الجنو دالممانية واله علم بمجرد النظر اليها انها مقلدة بالمام من لوحــة رسمها مصور شهير يسمي آرى شفر » وقد عقد بعض أُكار لانكليز بمدينة لوندرهوفي مقدمتهم الدوق درجيل والدوق

وستمنستر واللورد حاكم مدينة ليفريول وبعض رجال الاكليروس البروتستانتي اجتماعاً حافلًا في ٧ مانو الـاضي عرضوا فيه ثلاثة أشخاص زعموا أنهم من أرمني ساسونمم أنهم كانوا لا يفهمون شيئاً من اللغة الارمنية او من اللغتين التركية واليونانية الشائعتي الاستعال بيلادالدولة العليةوحصل اجماع آخر بمدينة شستر في ٢ أغسطس الماضي التي فيه المستر غلادستون خطبة جعل حشوها الطمن على الحكومة العمانية وسأل من الرأى العام اعــدام الدولة العلية واستئصالها من الوجود السياسي مستنداً في طلبه هذا على مقالة نشرتهاجريدة الديلي تلغراف عن المستر ديلون مكاتما في آسيا الصغرى ضمنها شهادة لص كردي اسمه مونتيجو لا نزال مسجونا بعد انصدر عليه حكر محكمة ارضروم بالاعدام لانحصار التهمة فيه بأنه قتل ونهب وهتك وارتكب من الفظائم ضد الارمن والاتراك أجسمها . غير ان المستر غلادستون تغافل عر · \_ تعريف السامعين لخطبته عـا اذا كان المستر ديلون السالف الذكر يعرف اللغة الارمنية أملا وهـل جميع مصادره الاخبارية مشابهة للشقى مونتيجو على ان هذا تفصيل دقيق لاتهم الافاضةفيه لما يعلمه القراء من تصديق الذمة البريطانية لكل المصادر والموارد الاخبارية مادامت موافقة لمصالحها بصرف النظر عما اذا كانت تستحق الثقة أملا »

هدذا ما كتبه كاتب مسيحي منصف في حكمه غير متعصب ضد الاسلام. وقد اقتطفنا للقراء كثيرا من شذرات رسالته الجليلة ليقفوا جميعاً على الحقائن وليكونوا على بينة من أمر الحوادث الارمنية والدسائس الانكليزية وليعلم كل عثماني وكل مسلم مقدار الكراهة الشديدة التي أظهرتها انكلترا للدولة العلة

وقد عثرنا فى جريدة الطان الفرنساوية الصادرة في ١٠ ابريل عام ١٨٩٧ على ترجمة عبارة كتبها أحد كتاب الانكليز فى جريدة « التيمس » بشأن المسئلة الارمنية . لا نرى بدأ من تعريبها هنا :

« لقد جاء الوقت الذي يجب فيه على الامة البريطانية ان تعلم أن للمسئلة الارمنية وجها مظلما للغاية : فان الجميات الثوروية الارمنيــة هي آفة الامة الارمنيــة ومصيبتها وانى لا أتردد في أن أصرح - معتمداً في ذلك على خبرتي الشخصية – بان هـــذه الجمعيات هي التي يقع عليها النصيب الاوفر من مسئولية موت الارمن العدىدين الذين قتلوا في الاضطرابات الاخيرة. فماذا يستطيع الانسان ان يقول عن أشخاص يبذرون بذور التعصب بيزقومهم ويضحون نفوسأ عديدة وأرواحا جمة من بني جلاتهم بقصد الاعلان عن المسئلة الارمنيـة في أوروبا ? وفي أنة بلدة من بلاد آسبا الصغرى لايستطيع أحد من الارمن أن يكون آمنا على حيانه وأمو اله اذا كان أحد أعضاء هانه الجميات الثوروية مقيما فيها . فالاغنياء مجبرون ان يشتركوا في مصاريف الثورة الارمنية وألا قتلوا . واذا تجاسر أحد على القدح في الجمعيات الثوروية أو العمل ضدها فقد حياته لا محالة

« وانى لا أعرف شيئاً عن الجميات الارمنية بأورويا ولكن ما رأيته وما عرفته عن هـذه الجميات الموجودة في الاناضول وفى العجم وفي تفليس يحملني على التأكيـد بان الجمية الثوروية الارمنية التي مركزها لوندره ترى الى احداث مذابح جديدة (لكي تبق أنظار أوروبا موجهة الى مظالم الاتراك). وفي سلاس وغيرها من المدائن التي على حدود بلاد العجم يستعد ثوار الارمن للحجوم على الاتراك المسلمين ولم هنالك من الرجال المساحين بين الالفين والثلاثة آلاف ولكن لتركيا من الجنود هنالك نحو الحسة عشر ألف مقاتل والحكومة العثمانية عالمة جيداً بدسائس الارمن وبنياتهم

هذه هي السياسة التي جرت علمها الجمعيات الاوروية في الملاخي ومن المحتمل أنها تجرى عليها في المستقبل. فأعضاء هذه الجمعيات ومديروها يريدون أجبار أوروبا على التداخل في أمور تركيا الداخلية بالسلاح والقوة. والوصول الى هذا الغرض تراهم بحدثون ثورات ومذابح هم وحدهم المسؤلون عنها وهم لا يتأخرون عن تضحية مثات وألوف من بني جلامهم في هذا السبيل ولكنهم بحترسون غاية الاحتراس من تضحية رجل واحد منهم أنفسهم ......)

ولامراء في أن ما كتبه هــذا الـكاتب الانكليزي في

جريدة النيمس المشهورة بتعصم الشديد ضد ادولة العلية وضد السلمين لحقيق لا ريب فيه . ولكن هذا الكانب لم يقل لنا من المسئول عن تأسيس الجميات الارمنية الثوروية وعن تشجيمها ألبس ساسة بريطانيا وكتابها ؟ ؟ أ ولكن ما ذكره حضرة الكاتب الانكابزي في التيمس اكثر مما كان ينتظر من مثله !

\* \*

« المد ودت الكاترا أن تتداخل وحدها في المسئلة الارمنية وتقف أمام الدولة العلية وجها لوجه ولكن الروسيا كانت مصلحتها مخالفة لمصلحة الكاترا فكان من الواجب عليها أن تعرق مساعي الانكليز وان تمنع تأسيس مملكة أرمنية تكون عدوة لها وآلة للانكليز في آسيا الضغرى ضدها. وكذلك فرنسا فان مسئلة مصر أفهمت رجال سياسها أن المسألة الارمنية ليست الاحيلة لمنع الدول من الاشتغال بمسائل وادى النيل ووسيلة لا بتلاع مصر. وقد تظاهر المسيو (ها و تو) وزير خارجية فرنسا من أول الازمة الارمنية بالميل للحضرة وزير خارجية فرنسامن أول الازمة الارمنية بالميل للحضرة

الساطانية . وفي فترة سقوطه من الوزارة كتب في جريدة (ريفودي باريس) رسالة على المسئلة الارمنية وعلى اميال جلالة السلطان أثنى فيها على الخليفة الاعظم الثناءالجميل وتكلم عن جلالته بصفته من الذن اقتربوا منه وتحدثوا معه طويلا وعر فوا خلاله وصفاته وأفكاره السياسية . وقد سمي أعداء تركيا المسيو هانوتو بهانوتو باشا وعبد الهانوتو اظهارا لمحبته لجلالة السلطان واعتداله في سياسته نحو الدولة العلية كماسموا جلالة الأمبراطور غليوم بسبد الغليوم. ولولا ان الرأى العام الفرنساوى كاذ منهيجاً بعض النهيج ضد تركيا بتحريضات أعداء الدولة العلية وأعداء الاسلام لكان المسيو ( هانوتو ) أظهر علنآ ثقته العظمى بالحضرة السلطانية وحقيقة المسئلة الارمنية . الا انه كان مضطراً لان يُتكلم عن تركيابلهجة فيها شيء من الشدة في بعض الظروف ولكن سياسته الممومية كانت ترى الى منع تداخل انكاترا واحباط مساعها وقد تداخلت فرنسا والروسيا وانكلترا في المسئلة الارمنية عقب خادثة (ساسون) فطلبت عمل تحقيق تام لاظهار حقيقة الحادثه فقبلت الدولة العلية طلمها وسافرمندوبو الدول الثلاث مع المندوبين العُمَانيين وكان وصولهم إلى (موش) في ٢١ ينابرعام ١٨٩٥وأُثبت التحقيق ادانة الارمن وخروجهم عن الطاعة ولو أن المندوب الانكامزي كان يبذل جهده في اثبات أعتداء السلطة العسكرية العثمانية على الارمن. وفي ١١ مايوعام ١٨٩٥ قدم سفراء فرنسا <del>وال</del>روسياوا نكاترا الى الباب العالى مشروع إصلاحات يتضمن العفو عن مجرمى الارمن السياسيين والعفو عمل حكم غليهم بالنفي من الارمن وتأسيس لجنة مراقبة بالآستانة لمرافبة تنفيذ الاصلاحات وما شاكل ذلك . وقد أشارت.فرنسا<del>وا</del>لروسياعلىجلالةالسلطان <del>الاعظ</del>م بقبول هذا الشروع فقبله وصدق عليه في ١٧ أكتوبر عام ه١٨٩٥ ولكنه رفض تأسيس لجنة مراقبة

وفي أثناء تداخل الدول الثلاث كان ثوار الارمن لا يفاون لحظة واحدة عن تهييج بنى جلدتهم وأشعال بيران الثورة والفتنة فى كل بلاد الاناضول. ولم يكن بين الدول الاوروبية (غير انكلنرا) دولة تنظاهر بمساعدة الارمن

الا أيطاليا . فان (كرسي) انخدع للانكليز في السئلة الارمنية كما انخدع لهم في افريقيا . أما المانيا فانها كانت ضد انكاترا وضد الارمن ولما أشتدت الازمة وكثرت مطاعن الحراثد الانكامزية وبعض الجرائد الاوروبية على جلالة السلطان الاعظم وقف جــــلالة الامبراطور غليوم وأعلن أمام مجلس الرشتاغ الالمــاني « الغة له بجلالة الســلطان ثقة تامة وأنه لاَ يمكن الاعماد على سوى جلالته فى قم الثورة الارمنية واعادة السكينة الى ربوع آسيا الصغرى » .وقدأهاجت هذه العبارة الارمن فأرسلت جمعيتهم الثوروية بلوندره الى الدول الارمنية — مَا عدا أَلمانيا — كتابَّارفيت فيهشكواهاضد الأمبراطور غليوم وقالت عنه أنه يشجع الجرائم والمجرمين .... فجملت مذلك الجمعية الارمنية وظيفتها غير دس الدسائس في تركيا تهذيب الملوك وتربيتهم وتعليمهم سياسة المالك !!!

وقد كانت انكاترا تودكما قدمنا التداخل وحدها ولما لله تستطع الى ذلك سبيلاً رسلت الىسالونيك أسطولا مركبا من تماثية عشر سفينة حربية بقصد أرهاب الدولة العلية وبهديدها. وفي و فير عام ١٨٥٥وقف اللوردسالسبورى في جيلدهال بلويدره وألتى خطبة شديدة اللهجة للغاية ملأها بالمطاعن ضد الحضرة السلطانية وأندر المسلمين بقرب خلع خليفهم وأوم العالم كله بائد دول أوروبا متفقة جميمها مع انكاترا في خطبها ونواياها.

ولما رأت ألمانيا أن الانكليز بريدون التداخل في تركيا مهما كانت النتبحة سألت فرنسا والروسيا اشراك بقية الدول الاوروبية معهما ومع انكلترا فىالمسئلةالارمنية فقبلت وصار سفراء الدول الست بالاستانة يقررون كل أمر بالاشتراك وقد شعرت كل أورونا وقتئذ بأنه يستحيل علما ان تتداخل تداخلا عسكريا وأن مثل هـذا التداخل بجر على العالمين المصائب العديدة حيث يكون سبباً لثورة عامة من السلمين في تركيا وداعية لسفك دماء كافة المسيحيين فيالشرق وأصلا لحرب أوروبيّة عامة . وقد أضطر اللورد سالسبوري نفسه . أن يقول: « ما دامت السلطة العُمَانية قائمة فليس لاوروبا قوة تضغط بها على ترك إ وكل ما في استطاعتها ان تؤثر على،

فكر جلالة السلطان » . فليقارن القارىء بين هـــذه اللهجة وبين لهجة اللورد نفسه فى خطبة ه نوفمبر عام ١٨٩٥ يوم قال ان دول أوروبا كلها متفقة مع انكلنراواندرنا معاشرالمسلمين ومعاشر الشمانيين بقرب خلع صاحب الخلافة العظمى !!!

وقد توالت الاضطرامات والثورات في آسيا الصغرى ولم يرضخ أهالى ( الزيتون ) الا بتداخل الدول الأوروبية ولما كان الانكليز يوالون الارمن على الدوام والتشجيع والساعدة فقد هجم جماعة من فوضويهم على البنك المماني في أغسطس عام ١٨٩٦ ولم يسلموا أنفسهم الا بتداخل الدول وبتعهد السفراء بعدم تسليمهم للحكومة العثمانية وتركهم يسافرون من الاستانة الى الخارج . وقيد أحدثت هذه الحادثة هياجا عاما فى الاســتانة وكانت الطامة الـكبرى والثبور ووجموا الى الدولة العلية والى جلالة السلطان الأعظيم سمام الملام والشتائم ولكن هؤلاء المتعصبين تجاهلوا ماحصل في كل بلاد أوروبا وما يحصل لو قامت فئة بالثورة في وجه

الحكومة الشرعية . فماذا عملت انكلترا ضد ايرلندا عند ما ثارت وماذا عملت وماذا تعمل ضد الهنود ? وماذا عملت فرنسا ضد الجزائر وماذا تعمل الآن لو ثار أهالى احدى مستعمر آنها ضدها ? بل ماذا تعمل لو قام فى فرنسا جماعة كاليهود مثلا وثاروا فى وجهه حكومة الجمهورية ؟

لاحرمولا مراء فى أن أهل تركيامن المسلمين معذورون اذا كانوا أجابوا على اعتداء الارمن عليهم وقيامهم في وجه الدولة العلية بالاعتداء عليهم فهذا واجب تفرضه عليهم الوطنية الحقة. وما ثوار الارمن في نظر النصفين الا خوية قائمون بتنفيذ أوامر الاجنى

وقد اتفقت الدول الاوروبية على وضع مشروع جديد الاصلاحات في أرمنيا وأخذ - فراؤها بالاستانة يتداولون من ٢٦ ديسمبر عام ١٨٩٧ . ولكن السئلة الكريدية خلقها يد الدسائس البريطانية فأنست أوروبا أرمنيا ومسئلها

هذا مجمل تداخل الدول فيمسئلة الارمن أتينا عليه بالايجاز

\* \* \*

لقدأ نتجت الحوادث الارمنيـة عدة نتائج خطـيرة . فأثبتت ان انكلترا هي أشد الدول كراهة للدولة العلية وللاسلام وأكثرها رغبةفي هدم السلطنة العثمانية وتقويض أركان الخلافة الاسلامية وأبانت للدس كانوا يظنون انكلترا الصديقة الطبيعية للدولة العثمانيةانها العدوة الحقيقية الخداعة التي تلبث ثياب الصداقة طوراً وثياب العداوة طور آخر عاملة في الحالتين على الاضرار بالدولة العليــة وعلى اضعاف نفو ذالسلمين. ولم يبق ريب بعد الحوادث الارمنية ووقوف المالم أجمع على دسائس الانكليز فيها في ان انكاترا كانت تريد حل المسئلة الشرقية بتقسيم الدولة العلية وآنها لبلوغهذا الغرض طلبت من الدول الاوروبية دخول البوسفور بالقوة وخلع جلالة السلطان الأعظم قهراً. وقد فاه بهــذا التصريح الخطير المسيو ( هانوتو ) وزير خارجية فرنسا حيث قال في مجلس النواب الفرنساوي للمعترضين على سياسته ما معناه : (ماذا كنتم تقولون لوكنا قبلنا طلب الدولة التي سألت

أوروبا دخول البوسفور بالقوة وانزال جلالة السلطان من علوة مقامه وخلمه من ملكه ?) وما انتشرت هذه الخطبة في أوروبا حتى قالت الجرائد كلما واعتقد الناس كافة اللسيو (هاوتو) قصد بعبارته هذه انكاترا . ولم يزد انكار وكيل خارجية انكاترا هذا الاعتقاد الاثبوتا

وقد برهنت الحوادث الارمنيــة على ان انكلترا هي عدوة السيحيين في الشرق . فهي وحدها المسؤولة عن دماء الذين ماتوا من الارمن صحية لسياستها وفريسة لاغراضها . وانالسئلة الارمنية لدرس مفيد للمسيحيين في الشرق برشدهم الى أن أتباع الايعازات الاجنبية ضار بهم كل الضرر وان سلامتهم وسلامة أبنائهم من بعده هي في التعلق بالدولة العلية والاخلاص في خدمتها . وان ذكري الحوادث الارمنية مجعلنا نؤمل حصول الاتفاق التامو الوفاق السليم بين المسيحيين ' والمسلمين في كافة انحاء المملكة العُمَانية . فقد وجب على بني الدولة جميماً أن مخدموا الوطن المثماني بالاتفاق وأن يتحدوا ضد الاجنى فالدين الاسلامي والدين المسيحي متفقان على

وجوب خمدمة الوطن وعلى ان كل من يعمل ضمد وطنه يكون خائناً ليس أحط منه في طبقات الهيئة الاجتماعية أحد وكان من نتائج الحوادث الارمنية أن أوروبا فقدت تُقتُها بانكلترا ووقفت لها في كل أمر بالمرصاد. اذ تبين لها ان سواس ريطانيا يرىدون اصطلاء نيران الحرب العامة في أوروبا لتبسق انكلتراعلى الحيادة وتستفيدكما تبتني ولولا ارتياب الدول في نوايا انكاترا ليكانت قامت الحرب في أوروبا وانتشر لهيب الهيجان والحرب من اليونان إلى البلقان . ولا شك ان هذه النتيجة خطيرة في السياسة الدولية فبسوء ظن الدول بانكلترا تسلم أوروبامن الحرب ومنعواقها الوخيمة وتسلم الاىم منالوقوع فىشرك الدسائس الانكايزيةوبالجلة يسلم العالم بأسره

وما علم المسلمون بحقيقة المسئلة الارمنية وبدسائس الانكابز ضد الخلافة الاسلامية حتى أظهروا تعلقهم الشديد بحيلالة الخليفة الاعلام ونادوا جيما بالاخلاص لسدته والاستعداد للدفاع عن عرشه الجليل . وهذه النتيجة لم

تكن للانكابر في الحسبان فقد ظنوا انهم ببعض الخوارج يستطيعون تنفير المسلمين من صاحب الخلافة العظمي فشجوا فريقا من أعداء جلالة السلطان يدعى رجاله انهم مسلمون وما ه في الحقيقة الاخوارج لادين لهم ولا مذهب. ولكن المسلمين ليسوا بسذج يستطيع الانكابز ان يخدعوه لهمذا الحد فقد ثبتوا في اخلاصهم الصادق للامام الاعظم والتفوا أجمين حول رايته الاسلامية وأثبتوا بذلك على ان الاعتداء على جلالة الخليفة اعتداء على المجموع الاسلامي وان الطاعنين في جلالة الخليفة طاعنون في الاسلام نفسه

وقد كان اللورد سالسبورى يتباهى فى الحطبة التى ألقاها بحيلدهال يوم ، نوفبر عام ١٨٩٥ بأن مسلمي الهندمن أصدق رعايا جـــلالة الملكة . فما بال الانكليز ينسبون الآن ثورة الهند لمساعي جلالة السلطان الأعمل ولنفوذه عند المسلمين . أهل كانوا يجهلون هذا النفوذ العظيم يوم كانوا يطعنون على جلالته الطمن السافل ويدسون ضد حكومته الدسائس العديدة ويقتر حون على دول أوروبا خلم جلالته بالقوة والقد

ومن النتائح الخطيرة التي أنتجها الحوادث الارمنية ظهور جــ لالة السلطان ألاحظم أمام العالمين بمظهر السياسي النادر المثال والسلطان الامين على مصالح رعاياه . فقد توالت زوابع الحوادث الأرمنية وصواعقها وجلالةالسلطان ألاسخلم ثابت ثبامًا عجيبًا لا يهتز كرسي ملكه لاكبر حادثة ولا لاعظم مهديد والذين كانوا بجهلون قدرة جـلالة السلطان الأعظم وسطوته ومهارته كان مخيل لهم عند قراءة الجرائدالانكليزية أيام الحوادث الارمنية ان حكم جلالته قارب الانتهاء بل ان الدولة نفسها قاربت الزوال . ولكن السياسة الحيـدة النبيلة فازت بالنجاح والفلاح وأنقذت الدولة العثمانية والاسلام من أكبر الاخطار وأشدالبلايا حتىانالمستر (غلادستون) زعيم أعــداء المسلمين اعترف بأعلى صوته « بان السياسة الحميدية تغلبت على السياسة البريطانية وقهرتها في المسئلة الارمنية »

وان عناية جلالة السلطان الاسطى بدولته العلية وبالاسلام تفرض على العثمانيين كافة والمسلمين عامة ان مخلصو السديه الشاهانية الاخلاصالصادق الآكيد وان يعاونوا جلالته على اصلاح الاحوال ودفع النوائب والاخطار حتى يعود للدولة المثمانية مجدها القديم ويلبس الاسلام ثياب المز والرفعة السرمدية

الهم احفظ جلالة السلطان الاعظم والخليفة الاكبر الغازى ﴿ عبدالحميد الثانى ﴾ وحقق على بديه آمال العمانيير والمسلمين وأنقذ مصر بلادنا العزيزة من أبدى الانكلم واحفظ لها فى ظل جلالة مو لانا السلطان الاعظم سمو الخديو المحبوب ﴿ عباس حلمى باشا الثانى ﴾ انك سميع مجبب ﴿ المسألة الشرقية ﴾ « فهرس الجزء الاول »

صفحة

مصطفى كامل باشا فى الرابعة والعشرين د الفائحة

٣ المسألة الشرقة

٣١ المسألة الشرقية في القرن الثامن عشر

٧١ المسألة الشرقية فى القرن التاسع

الازمة الاولى – استقلال اليو ان ١٣٦ الازمة الثانية – قى مسألة الشام

١٥٤ كتاب من محمد على الى لويس فيليب

١٦١ الازمة الثالثة – حرب القرم

۲۰۹ الازمة الرابعة – الحرب بين تركيا والروسيا

## ﴿ المسألة الشرقية ﴾ « فهرس الجزء الثاني »

صفحة

٧ تابع الازمة الرابعة - ما بعد الحرب

١٤ مابعد مؤتمر برلين

٧٤ الازمة الحامسة - المسألة المصرية

١٤٨ الازمة السادسة - المسألة البلغارية والمسألة اليونانية

١٧٦ الازمة السابعة-المسألة الارمنية

